# الرَّدِ عَلَىٰ مَنْ يَقُولُ ﴿ الْمَرْحُونُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ يَقُولُ ﴿ اللَّمَ حُرِفُ لِينْ فِي الْأَلْفُ وَاللَّهِ وَالمَيْمُ عِنْ كَلامُ اللَّهُ عَزُّ وَجُلَّ لِينْ فِي الْأَلْفُ وَالمُلَّمُ وَالمَيْمُ عِنْ كَلامُ اللَّهُ عَزُّ وَجُلَّ

تصنیف فی الفافظ (ابی لا لقاسم حبر لا لرحمٰن بن محدّبن لا سحان بن مندو لفلامیمانی مندولا لفاق مندولا لفاق مندولا الفاق مندولا مندور مندور

تحقت يق عبُ لِسِّرِبِنْ لِوْسُفِ الْمِجْرَبْعِ

والرالع المنة والريابي

## محقوق النشر محفوظة النشرة الاولاب ١٤٠٩ هر

وَلَرُ لِلْعَسَامِعَةُ الريسَاض - المسَملَكة العَهبسَّة السَّعوُدسِّة مد ٤٢٥٠٧- السَّالدِينِدي ١١٥٥١ - مسانِف ٤١٥١٥٥ مد

## الرَّدِّعَلَىٰ مَنْ يَقُولُ ﴿ الْمَرْحُفُ اللَّهِ عَزُوجَكُ لَينِي الْأَلْفَ وَاللَّهِ وَالمَيْدِ عِنْ كَلامِ اللهِ عَزُوجَكُ

تحقت يق ع*بُّ لِسِّدِبن يونسف البُحُدَر*يْعِ



i

## بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

الحمد لله نَحمَده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهدِه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليماً كثيراً.

أما بعد...

ففي مجتمع انصرف فيه مدّعو الثقافة إلى تلقّي المعارف التي يقوم بها عمران الدنيا، وقلَّ المستغلون بعلوم الشريعة في غمرة الجاهلين، مع مناهضة أصحاب الأهواء لهم ومصادمتهم في كلّ ميدان، في مثل هذا المجتمع يجدُرُ بمن رامَ الفكاكَ أنْ يلجأ إلى سبيل الماضين الذينَ أقامَ الله بهم الدين ورفع لواءَه، والاشتغال بإبراز علوم السلف وتراثهم، لينهض بالأمّة - بعد النجاة بنفسه - وينتشلها من أوحال الجهل والضلال.

ولقد كنتُ حالَ اشتغالي بتصنيف كتاب «العقيدة السلفية في كلام ربّ البرية» أتتبّع الرواية عن صاحب الشريعة والسلف الماضين رضي الله عنهم، وهو النهج الذي جريتُ عليه في تصنيف الكتاب.

فكانَ مِمّا وقع لي هذا الكتاب الذي بينَ يديك، وهو ينصرُ قضية ذاتَ خطورة في المعتقد السلفيّ، وكانت قضية فرقان بين أهل السنة والأشعرية وموافقيهم، فقد قام موضوع الكتاب على إثبات أنَّ اعتقاد أهل السنة هو: أنَّ القرآن العربيَّ المؤلَّف من الحروف العربية، المسطورَ بين الدفّتين، من بسمَلة الفاتحة حتى نهاية الناس، من أوّله إلىٰ آخره كتاب الله، وهو كلامُه بحروفه ومعانيه جميعاً، وليس منه شيء مخلوق، وهو قرآن واحد عربي، تكلّم الله عزّ وجلّ بحروفه العربية التي منها: الألف، واللام، والميم.

فكان المبتدع الأشعري يقول : (الَـــَمَ) حرف، ليبطلَ كون كلام الله حروفاً متعدّدة، فأورَد الحافظ الإمام أبو القاسم ابن منده في هذا الجزء الصغير ما يُفسد مذهبه ويبطله.

ومبنى هٰذه البدعة عند القائل بها هوأنّه اعتقد بهواه أنّ كلامَ الله جميعاً، ومنه القرآن معنى واحد غير متعدّد ولا متجزّيء، وهو غير مخلوق، وهٰذه الحروف عبارة عنه ودلالة عليه، وهي مخلوقة.

وهٰذه ضلالة قد كشفتها - بفضل الله - في كتابي «العقيدة السلفية» فارجع إليه.

ولقد عُنيتُ بإبراز هذا الجيزء كصورة من صور الإستدلال للعقيدة السلفية في إثبات كون كلام الله حروفاً، وهو أيضاً مشاركة في نشر التراث السلفى على طريقة حديثية بنقد ودراسة جميع أسانيده.

وذيّلتُ عليه بذيل نافع \_ إن شاء الله \_ لكلّ معتنٍ بالحديث

فها هو الكتاب وذيله بين يديك، أرجو أن ينفعني الله وإياك به، وهو المستعان ولا حولَ ولا قوة إلّا به.

وكتب أبو محمد عبدالله بن يوسف الجديع في يوم الأحد ٧/شوال/١٤٠٨هـ الموافق ٢٢/مايو/١٩٨٨م



## ترجمة المؤلف

#### ● أسمه ونسبه:

هـوعبدالـرحمٰن بن أبي عبدالله محمـد بن إسحاق بن محمـد بن يحيىٰ بن إبـراهيم مندَه العبـديّ، أبـو القـاسم الأصبهـاني، من بيت العلم والفضل.

والدُه هو الحافظ الكبير صاحب التصانيف النافعة. وجَدُّه إسحاق يكنيٰ أبا يعقوب محدِّث فاضل. ووالد إسحاق: محمد بن يحيىٰ محدّث كبير معروف. و«منده» لقبُ لجدّهم إبراهيم.

وللحافظ محمد بن إسحاق أولاد ذوو فضل وعلم، أكبرهم عبدالرحمٰن.

#### مولده :

كانت ولادة أبي القاسم سنة (٣٨٣) على أصح الأقوال، وهـو قول تلميذي المترجَم: ابن أخيه يحيى بن منـده(١)، والحسين(٢) بن

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ٣/١٦٦٢.

<sup>(</sup>٢) التقييد لابن نقطة ٢/٨٧.

عبدالملك الخللال، وهو التاريخ الذي اختاره ابن أبي يعلىٰ (٣)، والذهبي في «التذكرة»(٤).

وقال تلميذه الدقاق: سنة (٣٨١)(٥) واختاره الذهبي في «السير»(٦).

وذكره ابن الجوزى سنة (٣٨٨)(٧) ولا أبعد أن يكون تحريفاً من ناسخ أو طابع.

### نشأته وطلبه :

إنّ البيئة التي ولد فيها أبو القاسم هَيّات له أسباب الانتفاع وطلب العلم، فوالده الإمام المقدّم، وأصبهان يومئذ مكتظّة بأهل العلم من أهلها وقاصديها، فاستغلّ ذلك أبو القاسم منذ صغره، وأقبل على التلقي، فتخرّج أوّلاً بأبيه الإمام، اجتمع له فيه: الوالدُ المربي، والعالم المؤدّب، ثمّ ثنى بمن سِواه من أهل بلده، فأخذ عن خلائق منهم.

#### • رحلته :

ولم يقنع عبدالرحمن بالأخذ عن أهل بلده دون أن يستنَّ بسنة أسلافه، وهي الرحلة في الطلب، فرَحَل، وطافَ البلاد، فرَحَل إلىٰ

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة ٢٤٢/٢.

<sup>.1170/4 ( )</sup> 

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ ٣/١١٦٥.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ١٨/٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) المنتظم ٨/٣١٥.

هَمَذان، وخراسان، وبغداد، وواسط، والحجاز (^)، وغيرها من البلاد.

وكان قدومه بغداد سنة (٤٠٦)<sup>(٩)</sup>.

#### شيوخه :

سمع أبو القاسم خلقاً كثيراً بِمّن لَقِيَ من الكبار وغيرهم، فمنهم :

- ١ والده الإمام الحافظ أبوعبدالله محمد بن إسحاق بن منده
  ١ والده الإمام الحافظ أبوعبدالله محمد بن إسحاق بن منده
- ٢ أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي النقاش الحنبلي (بعد ١٠٠) (١٠٠).
- ۳ ابو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني الحافظ (٣٢٣ ٢١٥)(١١).
- ٤ أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن خُرَ شيذ قُوله الكرماني الأصبهاني (٣٠٧ ٤٠٠) (١٢).
- م أبو بكر أحمد بن تحمد بن أحمد بن جعفر القصار الأصبهاني،
  أحد أثمة الشافعية (۲۰۰ ۳۹۹) (۱۳).

<sup>(</sup>٨) التقييد ٢/٧٨ العبر ٣/٢٧٤.

<sup>(</sup>٩) سير أعلام النبلاء ١٨/٣٥٠.

<sup>(</sup>١٠) أنظر التعليق رقم (١١) على حديث رقم (٢) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١١) أنظر ترجمته في التعليق رقم (٥١) على حديث رقم (١٠) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٢) أنظر ترجمته في «السير» ١٧/ ٦٩.

<sup>(</sup>١٣) أنظر التعليق رقم (٦٤) على حديث رقم (٣٧) من هذا الكتاب.

- ٦ أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن الصلت الأهوازي (٣٢٤ ٤٠٩)<sup>(١٤)</sup>.
- ٧ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خَـزَفة الـواسطي (... ـ
  ١٥٠٥) (١٥٠).
- ٨ أبو أحمد عبيدالله بن محمد بن أحمد الفَرَضيّ البغدادي (. . . ١٦٥)(٤٠٦).
- ٩ أبو عمر عبدالواحد بن محمد بن عبدالله بن مهدي البغدادي
  (۲۱۸ ۲۱۸)<sup>(۱۷)</sup>.
- ١٠ أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي النيسابوري (... ٤٢١) (١٨)

وكانت له إجازة من جماعة من الحفّاظ، منهم: زاهر بن أحمد السَّرْخَسي، ومحمد بن عبدالله الجَوْزقي، وعبدالرحمٰن بن أبي شريح، والحاكم، وغيرهم (١٩).

### ● سيرته وفضله واعتقاده :

كان أبو القاسم سُنياً حنبلياً في الإعتقاد، داعياً إلى ذلك، ناصراً له بلسانه وقلمه، مجاهراً بعداوة مخالفيه، وكان من أشدّ الناس

<sup>(</sup>١٤) أنظر ترجمته في «السير» ١٨٧/١٧.

<sup>(</sup>١٥) أنظر ترجمته في «السير، ١٩٨/١٧.

<sup>(</sup>١٦) أنظر ترجمته في «السير» ١٧/٢١٧.

<sup>(</sup>١٧) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ / ٢٢١.

<sup>(</sup>١٨) أنظر ترجمته في «السير» ١٧/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>١٩) تذكرة الحفاظ ١١٦٦/٣ سير أعلام النبلاء ٣٥١/٨.

علىٰ الأشعرية، ولقد كان سمع من أبي بكر الحيري، إلَّا أنَّ لم يحدِّث عنه لأشعريته (٢٠).

وكذلك كان ذا أمر بمعروف، ونهي عن منكر، شديدَ الإِتّباع للأثر، حليهاً، حسنَ الخلق.

قال ابن أخيه أبو زكريا يحيى بن عبدالوهاب بن منده: «كان عمي سيفاً على أهل البدع، وهو أكبر من أنْ يثني عليه مثلي، كان والله آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، في الغدو والأصال ذاكراً، ولنفسه في المصالح قاهراً، أعقب الله من ذكره بالشر الندامة، وكان عظيم الحلم، كثير العلم» (٢١).

وقال تلميذه الدّقّاق : «وفضائله ومناقبه أكثر من أنْ تُعَـدً - إلىٰ أن قالَ : - وأقولُ أنا - ومَن أنا لنشر فضله - كانَ صاحبَ خلق وفتوّة وسَخاء وبَهاء» (٢٢).

وقال: «أوّل شيخ سمعتُ منه عبدالرحمٰن، فرزقني الله بــبركته وحسن نيّته فهمَ الحديث، وكان جذعاً في أعين المخالفين، ولا يخــاف في الله لومةَ لائم.. ووصفه أكثر من أن يُحصيٰ»(٢٣).

وقال ابن أبي يعلىٰ: «وكانَ قدوةَ أهل السنّة بأصبهان،

<sup>(</sup>۲۰) السير ۱۸/۲۵۰.

<sup>(</sup>٢١) تذكرة الحفّاظ ١١٦٦/٣ سير أعلام النبلاء ٢٥٢/١٨ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٢١) .

<sup>(</sup>٢٢) تذكرة الحفّاظ ١١٦٥/٣ سير أعلام النبلاء ١٨/٠٥٣ ذيل الطبقات ١/٧١ - ٢٨.

<sup>(</sup>٢٣) تذكرة الحقاظ ١١٦٧/٣ سير أعلام النبلاء ٢٥٢/١٨.

وشيخهم في وقته، وكان مجتهداً متبعاً لآثار النبي ﷺ، ويحرّض الناس عليها، وكان شديداً علىٰ أهل البدع، مبايناً لهم، وما كان في عصره وبلده مثله في ورعه وزهده وصيانته، وحاله أظهر من ذلك»(٢٤).

وقال ابن الجوزي : «وكان من أهل السنّة الكبار»(٢٥).

وقال: «وكان له وَقار وسَمْت وأتباع فيهم كثرة، وكان متمسّكاً بالسنّة، معرضاً عن أهل البدع، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم»(٢٦).

وقال الحافظ ابن كثير: « وكان ذا وَقار وسَمْت حسَن واتّباع للسنّة وفهم جيّد، كثيرَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم (۲۷).

قلت: بل وصَل فضله إلى أن قبال فيه الإمام سَعد بن محمد الزّنجاني: «حفظ الله الإسلام برجلين، أحدهما بأصبهان، والآخر بهراة: عبدالرحمٰن بن منده، وعبدالله الأنصاري» (٢٨).

<sup>(</sup>٢٤) طبقات الحنابلة ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٢٥) مناقب أحمد ص: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢٦) المنتظم ٨/٣١٥.

<sup>(</sup>۲۷) البداية والنهاية ۱۱۸/۱۲.

<sup>(</sup>٢٨) المنتبطم ٣١٥/٨ تذكرة الحفّاظ ١١٦٧/٣ سير أعلام النبيلاء ٣٥٢/١٨ تذكرة الحفّاظ ٢٥٣-٣٥٣ ذيل الطبقات ٢٧/١.

## ● مذهبه في الفروع:

كانَ فقيهاً كبيراً، حنبلياً بلا خلاف شأن عامّة أهل بيته، ولغلبة طريقة أهل الحديث عليه مع العلم والفهم ربّا خالف المذهب أو المشهور فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنّ أبا القاسم بن منده كان من الأصحاب، وكان يذهب إلى الجَهر بالبسملة في الصلاة»(٢٩).

وذكر في المسائل الماردينية أنّه مِمَّن كان يذهب من الحنابلة إلى ترك صوم يوم الشك (٣٠).

## • حاله مع مخالفیه:

مع ما ذكرنا من فضل الإمام أبي القاسم بن مَنده إلاّ أنّـه لم يسلم من تشنيع المخالفين، ولهذا يشبّه أن يكون سنّـة جاريـة في أهل السنة إذا حاربوا البدع وهَجروا أهلها.

وكان من سِمَةِ المعطّلة وصفُهم أهل الإثبات بالمشبّهة، والإثبات إن كان بما ورد به الكتاب والسنة فإثباته هو السنة مع عدم التشبيه، ويبدو أنّ أبا القاسم كان بينه وبين أشعرية زمانه نفرة

<sup>(</sup>٢٩) ذيل الطبقات ١/٣٠.

<sup>(</sup>٣٠) المسائل ص ٥٣ ذيل الطبقات ١/ ٣٠ وقد عرّف محقّق المسائل به فذكر أباه أبا عبدالله ابن منده بدلاً منه، وهو غلط بين.

شديدة، بالإضافة إلى ما كان يدعو إليه من اتباع الأثر وطريقة أهل الحديث، وهذا النهج لا يتفق مع طريقة الأشعرية، فلأجل ذلك طعنوا عليه فوصفوه بالتجسيم، ووقع ذلك وهو حَيّ، فذبّ عن نفسه، وأبان عن صحّة معتقده، فقال: «قد تعجبت من حالي مع الأقربين والأبعدين، فإنّ وجدتُ بالأفاق التي قصدتها أكثر من لقيته بها - موافقاً كان أو مخالفاً - دعاني إلى مساعدته على ما يقوله، وتصديق قوله، والشهادة له في فعله على قبول ورضا، فإن كنتُ صدّقته سهاني موافقاً، وإنْ وقفتُ في حرفٍ من قوله، أو في شيء من فعله، سهاني مخالفاً، وإنْ دكرت في واحدٍ منها أنّ الكتاب والسنة بخلاف ذلك سهاني خارجياً، وإنْ رويتُ حديثاً في التوحيد سهاني مشبّها، وإن كان في الرؤية سهاني سالمياً، وأن متمسك بالكتاب والسنة، متبرّيء، إلى الله من التشبيه والمثل والضِد والند والجسم والأعضاء والآلات، ومِن كلّ ما ينسَب إلى ويُدّعى عليّ، مِن أن أقول في الله تعالى شيئاً من ذلك أو قلته، أو أراه، أو أتوهمه، أو أتخذه، أو أنتحله»(٣).

قلت: وهٰذا الذي وُصِف به أبو القاسم لا يكاد يسلم منه سني متّبع علىٰ مَرّ الزمان.

وقى ال المذهبي: «وفيه تسنّن مفرط، أوقَع بعض العلماء في الكلام في معتقده، وتوهّموا فيه التجسيم، وهو بَريء منه فيما علمت، وللكن لو قصرً من شأنه لكان أولى به (٣٢).

<sup>(</sup>٣١) ذيل الطبقات ٢٨/٣.

<sup>(</sup>٣٢) العبر ٣/٤٧٢.

قلت: التسنن ممدوح على كل حال، وإنْ كان الإمام أبو القاسم تشدّد في السنة فإنّما ذاك لِغُلُوّ الخصوم في البدعة، ولعلّه كان يستخدم الألفاظ في تثبيت الإعتقاد وتوكيده، كالذات والحقيقة، ونحو ذلك، وهو مما تضيق به صدور أهل البدعة من الأشعرية وموافقيهم.

وقال الذهبي: «أطلق عبارات بدّعه بعضهم بها، الله يُسامحه، وكانَ زعراً على من خالفَه، فيه خارجية، وله محاسن» (٣٣).

قلت: هٰذا غير مقبول من الذهبي، فإنّه لا يخفاه مافي قول المتخالفين في العقائد في بعضهم، ووصفه بالزعر وأنّ فيه خارجية يتنافئ مع ما وصف به من حسن الخلق والحلم والسّمت الحسن واتباع السنة، وقول أصحابه ومعاصريه أولى بالقبول، والـذهبي يقرّ مثله في مواضع، وإنْ كان أرادَ غلظته على أهل البدع وخاصة الأشعرية والذهبي لين الجانب معهم مع سلفيته فلا تستنكر تلك الغلظة منه معهم، فإنّ أحوالهم لا تحتمل اللين.

وروى ابن نقطة من طريق عبداللطيف بن أبي سعد البغدادي قال: سمعت والدي قال: سمعت صاعد بن سيار الهَرَوي يقول: سمعت الإمام عبدالله بن محمد الأنصاري يقول في عبدالرحمن بن مُنْده: «كان مضرّاته في الإسلام أكثر من منفعته» (٣٤).

قلت: هٰذا تشنيع شديد لـو صَحّ، الأنصاري هٰذا هـو شيخ

<sup>(</sup>٣٣) سير أعلام النبلاء ١٨ /٣٥٤.

<sup>(</sup>٣٤) التقييد ٢/٨٨ التذكرة ١١٦٨/٣ السير ١٨/٣٥ ـ ٣٥٤.

الإسلام الهَروي، إمام سلفي صاحب سنّة، وهو من أقران الحافظ أي القاسم، وهذا القول لا يبعد وقوع مثله بين الأقران، بل ربّا وقع ما هو أشدّ منه، ولعلَّ واقع الحال والمنقول من سيرة أي القاسم بضدّ ذلك، هذا مع أني لا أرى مثل هذا يصحّ، وأعلَّه بعبد اللطيف المذكور في الإسناد، فإنّه قال ابن الدبيثي: «كانَ بليداً لا يفهم» وقال الذهبي: «كان شيخاً عامياً بليداً، عَرِيًّا من العلم» (٢٥٠).

قلت: وقد ردَّ ابن رجب لهذا القول من الأنصاري ـ كـما سيأتي ـ.

وقال السمعاني: سمعت إسهاعيل بن محمد بن الفضل الحافظ يقول ـ وسألته عن عبدالرحمٰن بن منده؟ فتوقف ساعة، فراجعته، فقال: \_ «سمع الكثير، وخالف أباه في مسائل، وأعرض عنه مشايخ الوقت، وما تركني أبي أسمع منه، كان أخوه خيراً منه» (٣٦).

قلت: يعني عبدالوهاب.

وإسماعيل الحافظ - هو التيميّ - سلفيّ أيضاً، وصاحب سنّة، وابن منده عبد الرحمن لا يستنكر من مثله مخالفة أبيه في مسائل، وأمّا إعراض مشايخ الوقت فلعلّه لصلابته في السنّة، ولو قال: أعرض عنه بعض مشايخ الوقت لكان أصحّ، فإنّه لم يُقبل عليه أشعري ولا غير أشعري من أصحاب البدع، أمّا غيرهم فتلقىٰ عنه خلق كثير، وقد بدأ يحدّث سنة (٤٠٧) وكبار مشايخه متوافرون.

<sup>(</sup>٣٥) سير أعلام النبلاء ٢١/٣٣٤ ـ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣٦) تذكرة الحفاظ ١١٦٨/٣ سير أعلام النبلاء ١٨ /٣٥٣.

<sup>(</sup>٣٧) تذكرة الحفاظ ٣١٦٨/٣ سير أعلام النبلاء ١٨ /٢٥٤.

وقد أجابَ الحافظ ابن رجب عن الحكايتين المذكورتين بقوله: «وهٰذا ليس بقادح - إن صحّ - فإنّ الأنصاري والتيمي وأمثالها يقدحون بأدنى شيء ينكرونه من مواضع النزاع، كما هَجَرَ التيميُّ عبدَ الجليل الحافظ كوتاه (٣٨) على قوله: (ينزل بالذات) وهو في الحقيقة يوافقه على اعتقاده، لكن أنكر إطلاق اللفظ لعدم الأثر به (٣٩).

قلت: ومنهج التيميّ في هذا الباب لاشك أنه أصحّ وأصوب، فإنّ إطلاق الألفاظ غير الواردة في باب الإعتقاد ـ وإن كانت هذه الألفاظ صحيحة المعنى ـ ربّما يجرّ إلى محاذير أعظم مِمّا أوردت لأجله، وقد أنكره الإمام أحمد على بعض أهل الحديث، وهذا دالّ على حسن طريقة التيمي، كما أنّه دالّ على سنّية الحافظ كوتاه، فإنّه أراد إثبات الصفة على الحقيقة لا على المجاز ـ خلافاً لأهل البدع ـ، والمقصود أنّ كلام التيمي في ابن منده محمول على هذا المعنى.

كما أن الإمام أبا القاسم ابتلي كذلك بطائفة عمَّن ينتسب إليه نسبوا إليه أقوالاً هو منها بريء، رجّا سببت هذه الأقوال طعن المخالفين له عليه، قال ابن رجب: «وبأصبهان طائفة من أهل البدع ينتسبون إلى ابن منده هذا، وينسبون إليه أقوالاً في الأصول والفروع هو منها بريء، منها: أنّ التيمّم بالتراب يجوز مع القدرة على الماء، ومنها: أنّ صلاة التراويح بدعة، وقد ردَّ عليهم علماء أصبهان من

<sup>(</sup>٣٨) هو الحافظ المتقن أبو مسعود عبدالجليل بن محمد الأصبهاني (٤٧٦ـ٥٥٣) أنـظر ترجمته في «السير» ٢٠/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣٩) ذيل الطبقات ١٨/١.

أهل الفقه والحديث، وبينوا أنّ ابن منده بريء عِمّا نسبوه إليه من ذلك»(٤٠).

## ● إمامته في الحديث:

لقد كانَ حافظاً للحديث مكثراً منه، وحقَّ له ذلك فقد تخرَج بأمثال من ذكرنا من الأئمة، وهذه بعض أقاويل الأئمة فيه في هذا الباب:

قال ابن ِ الجوزي: «كان كثير السهاع، كبير الشأن»(٤١).

وقال السَّمعاني: «كان كبير الشأن، جليل القدر عند أكثر أهل بلده، كثير السماع، واسع الرواية»(٤٢).

وقال الذهبي: «الحافظ، صاحب التصانيف» (٤٣).

وفي موضع آخر: «الحافظ، العالم» قال: «عني بهذا الشأن وتعب، وغيره أتقن منه وأحفظ» (٤٤).

قلت: وهٰذا لا يضره إن شاء الله، إذ معناه: لو قـورن بحفاظ زمانه كالهروي والبيهقي وأمثالهما.

وقال الذهبي في موضع ثالث: «الشيخ الإمام، المحدّث المفيد الكبير، المصنّف» (٥٠٠).

<sup>(</sup>٤٠) ذيل الطبقات ٢٩/١ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٤١) المنتظم ٨/٣١٥.

<sup>(</sup>٤٢) التقييد ٢ / ٨٦ - ٨٧ ذيل الطبقات ١ /٢٧.

<sup>(</sup>٤٣) العبر ٣/٤٧٧.

<sup>(</sup>٤٤) التذكرة ٣/ ١١٦٥.

<sup>(</sup>٥٤) السير ١٨/ ٣٤٩.

قلت: وكان من مذهبه أنّ الإجازة عنده قويّة، وكان يقول: «ما رويت حديثاً إلّا على سبيل الإجازة كي لا أوبقَ فأُدْخَلَ في كتاب أهل البدعة»(٤٦).

## ● تلامذته وخرّ يجوه:

تخرّج بالحافظ الإمام أبي القاسم خلائق من الأئمة وغيرهم، قال ابن رجب: «حدّث عن الحافظ أبي القاسم خلق كثير من الحفّاظ والأئمة وغيرهم» (٢٤٠).

#### فمن كبارهم:

- ١ ـ ابن أخيه الحافظ الإمام أبو زكريا يحيى بن أبي عمرو عبدالوهاب.
  وستأتى ترجمته في رواة هذا الكتاب.
- ٢ \_ الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن محمد الأصبهاني الدقّاق (٤٠٠-٥١٦)(٤٨).
- ٣ \_ الإمام المحدّث الأديب أبو عبدالله الحسين بن عبدالملك الأصبهاني الخلّل (٥٣٢-٤٤٣) (٤٩٠).
- ٤ ـ الحسافظ المتقن أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبدالله
  الأصبهاني الغازي (حدود ٤٤٨ ـ ٥٣٢) (٥٠٠).

<sup>(</sup>٤٦) التذكرة ٣/١١٦٥ ـ ١١٦٦ السير ٨/٣٥٠ ذيل الطبقات ١/٨٨.

<sup>(</sup>٤٧) ذيل الطبقات ١/٢٩.

<sup>(</sup>٤٨) أنظر ترجمته في السير ١٩ /٤٧٤.

<sup>(</sup>٤٩) أنظر ترجمته في السير ١٩/٠٢٠.

<sup>(</sup>٥٠) أنظر ترجمته في السير ٢٠/٨.

#### • تصانیفه:

كانَ الإمام أبو القاسم كثير التصانيف في الإعتقاد والسنن والفقه والتاريخ وغير ذلك، على طريقة أهل الحديث، مِمّا يدلّ على إمامته في فنون متعددة، غير أنّه لم يكن ينقّح، وإنما الحال كها قال الندهبيّ: «وهو في تواليفه حاطب ليل، يَروي الغَثّ والسمين، وينظم رديء الخَرَز مع الدرّ الثمين» (٢٥).

قلت: ولهذه الطريقة جرى عليها كثير من كبار الحفّاظ من أسلافه وأقرانه ومن جاء بعده، وهي غير مَرضيّة عِنن يفهم الحديث وعلله، ويمكنه تمييز صحيحه من سقيمه، وجيّده من رديئه.

وعامّة من ترجم للحافظ أبي القاسم يذكر أنّه كثير التصانيف. قال تلميذه اللدقّاق: «وله تصانيف كثيرة، وردود جمّة علىٰ المبتدعين والمتحرّفين في الصفات وغيرها»(٣٠).

وقال ابن الجوزي: «صنّف التصانيف، وحرّج التاريخ»(٤٠).

<sup>(</sup>٥١) أنظر ترجمته في السير ٢٠/١١٩.

<sup>(</sup>٥٢) سير أعلام النبلاء ١٨/٣٥٤.

<sup>(</sup>٥٣) تذكرة الحفاظ ٢١٦٦/٣ ذيل الطبقات ٢٨/١ وانظر: فوات الوفيات ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٤٥) المنتظم ٨/٣١٥.

وإليك هذه القائمة بأسهاء ما وقفنا عليه من أسامي مصنفاته، أو وصَل إلينا:

١ \_ الأحوال والإيمان بالسؤال.

شرح الصدور للسيوطي ص: ٨٥ وفي مواضع أخرى منه.

٢ \_ الأيات والعلامات في الناس من الأفات والشبهات.

التحبير، للسمعاني ٢/٥٥.

٣ ـ جزء في أكل الطين.

الرسالة المستطرفة ص: ٣١-٣١.

٤ \_ حرمة الدّين .

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/٢٩.

٥ ـ الردّ على الجهمية .

ذيل الطبقات ١/٢٩.

قال ابن رجب: «بين فيه بطلان ما روي عن الإمام أحمد في تفسير حديث: خلق الله آدم على صورته، بكلام حسن».

٦ ـ الرد على من يقول: (الله والميم عن كلام الله عز وجل .

وهو هٰذا الكتاب، وسيأتي وصفه والحديث عنه.

٧ \_ صيام يوم الشكّ.

ذيل الطبقات ١/٢٩.

٨ \_ طبقات التابعين.

الرسالة المستطرفة ص: ١٣٩.

٩ \_ القنوت .

الرسالة المستطرفة ص: ٤٧.

١٠ ـ كتاب في الكني.

وهو غير كتاب أبيه، كما هو صريح صنيع الكتّاني في «الرسالة المستطرفة» ص: ١٢١.

١١ ـ الكفاية.

منه نسخة ناقصة من آخرها، ويبدو أنه نقص كبير، موجودة في الظاهرية بدمشق مجموع (٤٢) ورقة ٣٣ـ٣٥.

وهذا الكتاب نسبه بروكلهان ٢/٩/٣ لأبيه الحافظ أبي عبدالله، وتبعه سزكين على ذلك ١/١/٤٣٤ وهو خطأ منهها.

١٢ \_ ما أعدَّ الله لأمَّة محمد ﷺ.

التحبير للسمعاني ٢/٥٥.

17 \_ المستخرج من كتب الناس للتـذكـرة، والمستطرف من أحـوال الرجال للمعرفة.

الرسالة المستطرفة ص: ٣١-٣٢ كشف الظنون ٢/١٦٧١.

قال الكتاني: «جمع فيه فأوعىٰ».

وقال: «وكثيراً ماينقل عنه الحافظ ابن حجر في كتبه، فيقول: ذكر ابن منده في مستخرجه، وتارة يقول: في تذكرته».

قلت: وصلتنا منه نسخة قيمة في مجلد ضخم، تبدأ بالجزء (٣) وتنتهي بالجزء (٢١) من محفوظات مكتبة كوبريلي، تحت رقم

(٢٤٢) وهو كتاب جمّ الفائدة.

١٤ \_ المسند.

الرسالة المستطرفة ص: ٣١.

١٥ ـ الميزان المميّز بين الإنسان وأعوان الشيطان.
 التحبير للسمعانى ٢ / ١١١.

#### ١٦ \_ الوفيات.

الرسالة المستطرفة ص: ٣١ و ٢١١.

قال الكتاني: «وهو مستوعب جداً، قال الذهبي: لم أر أكثر استيعاباً منه».

#### وفاته:

وكانت وفاة الحافظ الإمام في سادس عشر شوال سنة (٤٧٠) وكانت وفاته بأصبهان.

وصلّى عليه أخوه الحافظ أبوعمرو عبدالوهاب، وشُيّع في جنازة مشهودة، شيّعه خلائق لا يعلم عددهم إلّا الله(٥٠).

وعاش سبعاً وثهانين سنة. فرحمه الله وأكرم مثواه.

<sup>(</sup>٥٥) التقييد ٢/٨٧ سير أعلام النبلاء ١٨/٤٥٣.

وخالف ابن تغري في «النجوم الزاهرة» ٥/٥٠١ فذكر وفاته سنة (٤٦٩) وهو خطأ بلا ريب.

<sup>(</sup>٥٦) تذكرة الحفاظ ١١٦٨/٣ المنتظم ٨/٣١٥.

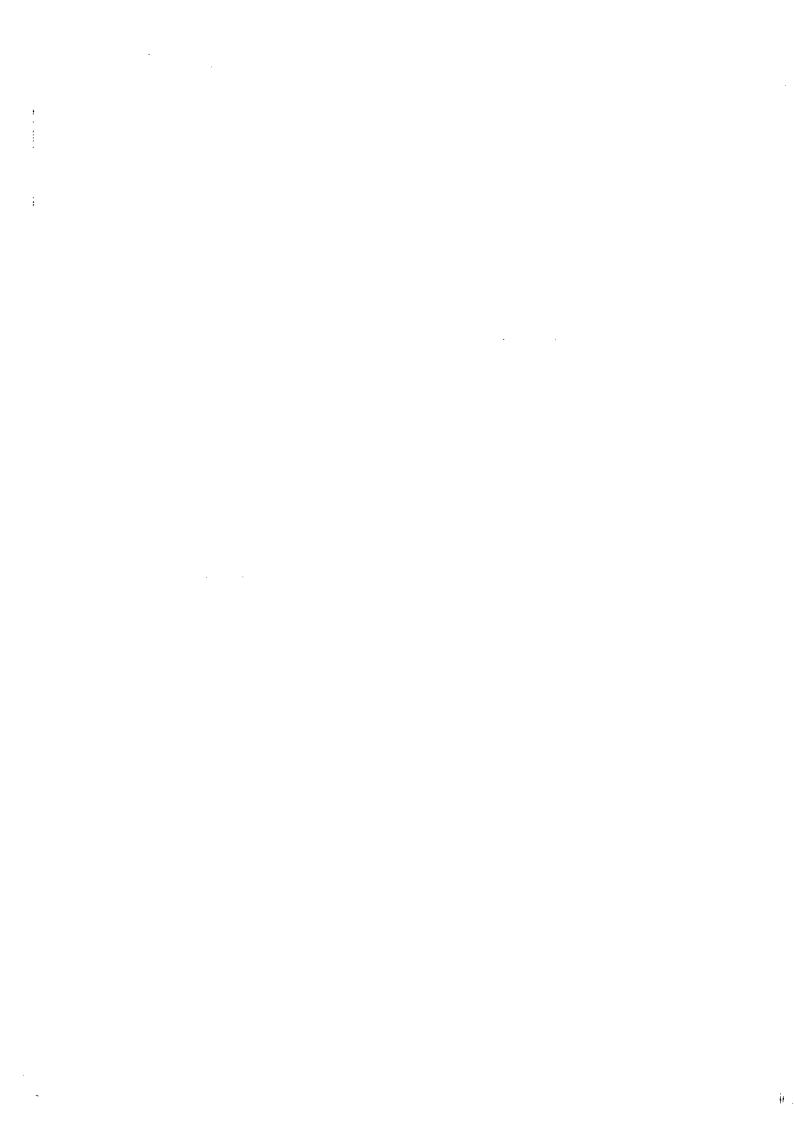

## هذا الكتاب

وصلنا من هذا الكتاب نسخة واحدة لا ثانية لها فيها نعلم، وهي نسخة جيدة، من محفوظات دار الكتب الظاهرية بدمشق، والواقعة فيها ضمن مجموع رقم (١٠١) من الورقة (٤٨) إلى الورقة (٦٨).

#### أمّا صفة هذه النسخة:

فذات خطّ واضح، جيّد في الغالب، مقروء، تقع في (٢١) ورقة، لكلّ ورقة وجهان.

## • واسم الكتاب كما أثبت على الوجه الأوّل منه:

« كتاب الردّ علىٰ من يقول (الٓـــٓ) حـرف، لينفيَ الألف واللام والميم عن كلام الله عزّ وجلّ».

## ● اسم الناسخ وتاريخ النسخ:

الناسخ هو جمال الدين محمد بن عبدالجليل بن عبدالكريم بن عثمان الموقاني، ثمّ المقدسي، كما أثبت في ختام النسخة، وانتسخها

من أصل عليه سَماع للإمام أبي محمد أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، والحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، وغيرهما، على الشيخ الإمام أبي بكر عبدالله بن محمد بن أحمد بن النقور، بقراءة الحافظ أبي الفضل أحمد بن صالح بن شافع الجيلي، وتاريخ لهذا السماع: يوم الجمعة، السابع والعشرون من شوّال، سنة (٥٦٣).

والنـاسخ محـدّث فاضـل خَـيّر (٥٩١ ـ ٦٦٤)(٥٠) وهـو راوي الكتاب عن الشيخ الموفق.

وتاريخ النسخ لم يُذكر على وجه التحديد، وإنّما نستفيده من الفترة التي عاشها الناسخ، وهي القرن السابع، كم ترى في تاريخ مولده ووفاته.

## ● توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

يمكن الإستدلال لذلك بأمور، أهمّها:

أُوّلًا: إسناد النسخة إلى المؤلّف، وهو إسناد صحيح، بل غاية في الصحّة، وهٰذه تراجم رجاله:

ابو زكريا يحيى بن عبدالوهاب بن أبي عبدالله بن منده،
 راويه عن المصنف.

هو ابن أخي المصنف، حافظ كبير، ثقة مكثر، مولده في شوال سنة (٤٣٤) ووفاته سنة (٥١١).

روى عن أبيه الحافظ عبدالوهاب، وعمّه أبي القاسم،

<sup>(</sup>٥٧) له ترجمة في «العبر» ٥/٢٧٨ الوافي بالوفيات ٣١٦/٣.

والبيهقي، وخلق كثير، وروىٰ عنه الحفّاظ: ابن ناصر، وأبـوطاهـر السلفي، وأبو موسى المديني، وآخرون(٥٨).

٢ \_ أبو بكر عبدالله بن محمد بن أحمد بن النقور البغدادي البزّاز.

محدث ثقة ثبت.

مولده سنة (٤٨٣) ووفاته سنة (٥٦٥).

روى عن المبارك الصيرفي، وهبة الله بن أحمد النرسي، وآخرين، وعنه: السمعاني، وعبدالغني المقدسي، والموفّق بن قدامة، وخلق كثير(٥٩).

۳ \_ موفّق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي .

وهو الحافظ الفقيه العَلَم، صاحب التصانيف، كالمغني وغيره، ولد سنة (٤١) ومات سنة (٦٢٠)(٦٠٠).

وثانياً: أسانيد المصنف في كتابه، وذكر شيوخه، وتراجمهم، يفصح عن كون هٰذا الكتاب له بلاريب.

## ● العَمَل في تحقيق الكتاب:

١ - تحقيق نص الكتاب، وتقويم ألفاظه، وضبطه باستخدام علامات
 الترقيم والشكل فيها يحتاج إليه.

<sup>(</sup>٥٨) أنظر ترجمته في «السير» ١٩/٣٩٥.

<sup>(</sup>٥٩) أنظر ترجمته في «السير» ٢٠/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٦٠) ترجمت له في تقديمي لكتابه: «حكاية المناظرة في القرآن».

- ٢ ـ رقّمت أحاديثه وآثاره .
- " حققت أسانيده جميعاً: مرفوعها وموقوفها ومقطوعها، وميزت درجة كلّ إسناد ما أمكن من حيث القبول والردّ، مع تخريج الحديث أو الأثر من مظانّه إن تيسر الوقوف عليه، مع العناية بالترجمة لكلّ راوٍ لم يترجم في «تهذيب الكمال» وتوابعه، إلّا إنْ تعسر العثور على ترجمته.
- ٤ ميزت بين الأصل وتعليقاتي عليه بوضع التعليقات في الهامش والأصل في الأعلىٰ.
- ٥ ـ ذيّلت على الكتاب ذيلًا تتبعت فيه طرق حديث ابن مسعود الذي أكثر المصنف من الإحتجاج به، وجعلته عقب الكتاب مباشرة.
  - ٦ ـ ذيّلت الكتاب بثلاثة فهارس:
  - أ \_ فهرس بأطراف الأحاديث والآثار.
  - ب ــ فهرس بأسهاء المترجمين في الهامش .
    - جـ ـ فهرس الموضوعات.

هُـذا وأحمَد الله العظيم على تيسيره ومنّه، فله الحمد وبيده الفضل، وهو حسبي ونعم الوكيل.

وإليك نصّ الكتاب...

## كتابُ الرَّدِ علىٰ مَنْ يَقُولُ: (الْـمَ) حَرْفُ لينفيَ الأَلِفَ والـلاَمَ والميِمَ عَنْ كَـلامِ الله عَـزَّ وَجَلَّ

تصنيف

الشيخ الحافظ أي القاسم عبدالرحمٰن بن أبي عبدالله محمد بن [ إسحاق بن محمد بن ] يحيى ابن مَنْدَه الحافظ

رحمه الله

رواية: ابن أخيه أبي زكريا يحيى بن عبدالوهاب عنه رواية: الشيخ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أحمد بن النقور عنه



## بسم الله الرحمن الرحيم

#### رب يس

قُريء على شيخنا وسيدنا الإمام العالم موفق الدين أبي محمّد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن نصر بن مقدام المقدسي الفقيه الحنبلي - وأنا أسمع ، بجامع دمشق - قيل له: أخبركم الشيخ الثقة أبو بكر عبدالله بن محمد بن أحمد بن النقور البزّاز - رحمه الله قراءة عليه وأنت تسمع ببغداد ، سنة ثلاث وستين وخمسمئة - ، قال : كتب إلي الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبدالوهاب بن أبي عبدالله بن منده من أصبهان يخبرني أنّ عمّه الإمام أبو(۱) القاسم عبدالرحمٰن بن محمّد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أخبرهم - قراءة عليه :

ا \_ أخبرنا أبي رحمه الله(٢)، أخبرنا محمد بن شاذان التاجر(٣)، حدّثنا أحمد بن يونس(٤)، حدثنا مسلم بن إبراهيم،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والجادّة: أبا، لكن يبدو أنه أجراه على الحكاية.

<sup>(</sup>٢) هـو الحافظ الكبير الإمام محمد بن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني، صاحب التصانيف

<sup>(</sup>٣) يكنىٰ أبا جعفر أصبهاني، ترجم له أبو نعيم في «تاريخه» ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن يونس بن المسيب أبو العباس الضبيّ، وما هو بأحمد بن عبدالله بن يونس. بغدادي، نزل أصبهان، ثقة مكثر.

روىٰ عن حجاج الأعور، وأسود بن عامر، ويعلىٰ بن عبيد، وغيرهم، وعنه: أبو =

حدثنا شعبة، عن حصين بن عبدالرحمٰن، عن مجاهد: عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، قال:

قال رسول الله ﷺ :

«لِكُلَّ عَامِلٍ فَتَرَةً، ولكلَّ فَترةٍ شِرَّةً، فمنْ كانتْ فترَتُه إلىٰ سُنَّتي، فقدْ أفلحَ »(٥) .

رواه جماعة عن شعبة، منهم: محمّد بن جعفر غندَر<sup>(٦)</sup>.

= العباس الأصم، وابن أبي حاتم، وآخرون.

مات سنة (٢٦٨) وقال ابن حبان: «بعدَ الثمانين والمائتين» وفيه نظر.

ترجمته في:

الجرح والتعديل ١/١/١٨ وثقات ابن حبان ١/٨٥ وأخبار أصبهان ١/١٨ وتاريخ بغداد ٥٢/٥.

(٥) حديث صحيح.

وإسناد المصنف صحيح إن ثبتت عدالة ابن شاذان، فإنَّ مسلماً فمن فوقه جميعاً من رجال الصحيح.

وقد تكلُّم في سماع مجاهد من عبدالله بن عمرو، والصَّحيح ثبوت سماعه منه .

والحديث توبع مسلمٌ عليه \_ كما سيذكره المصنف عقبه \_ فانظر ما سيأتي - .

تنبيه:

يبدو لي أنه وقع في المتن الذي ساقه المصنف قَلب، وذلك أن الصواب في الحديث أن يكون:

«لكلّ عامل شرّة، ولكلّ شرّة فترة...».

كما تدُلَّ عليهً أصول التخريج التي سيأتي ذكرها، وهو الأصوب من جهة المعنىٰ، والله أعلم.

والشرّة: النشاط والرغبة، والفترة: الفتور .

(٦) أخرجه أحمد رقم (٦٧٦٤) عن محمد بن جعفر بالحديث مطوّلًا، وإسناده صحيح.

ووهب بن جرير بن حازم (٧). ورَوحُ بن عبادة (٨). وعبدُ الصّمد بن عبدالوارث. وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي. وغيرُهم (٩).

ورَواه غير هُؤلاء عن أبي العباس السائب بن فرّوخ الشاعرِ، عن عبدالله بن عِمرو، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، بلفظٍ آخر نحو معناه.

وتوبع شعبة عن حُصَين:

تابعه هشيم بن بشير.

أخرجه أحمد رقم (٦٤٧٧) مطوّلًا، والطحاوي ٨٨/٢ مختصراً، وإسناده صحيح، بين هشيم سماعَه فيه عند الطحاوي.

وتابعه أيضاً: محمد بن فضيل عن حصين.

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٥١) وإسناده صحيح.

وتابعَ حصيناً:

مغيرةُ الضبي عن مجاهد.

أخرجه أحمد رقم (٦٤٧٧) وسنده صحيح.

تنبيه:

إعلم أنّ ما ذكرته من التخريج والمتابعات إنّما هـ وعلىٰ أصـل الحديث، لأنّ في بعض السروايات زيـادات، وفي بعضها اختلافاً في السياقـة يمكن تأويله، ليس لهـذا مـوضـع شرحه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٢/٨٨ عن وهب، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد رقم (٦٩٥٨) عن روح به، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٩) فأخرجه ابن حبان في «صحيحه» رقم (١١) من طريق هـاشم بن القاسم عن شعبة، وإسناده صحيح.

وهو أيضاً مشهور<sup>(١٠</sup>).

٢ ــ وأخبرنا محمد بن عليّ بن عمرو بن مَهدي (١١)، أخبرنا سليهان بن أحمد (١٢)، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة (١٣)، حدثنا أبو سعيد مسروق بن المرزبان، حدثنا المسيّب بن شريك (١٤)، عن عيسى بن ميمون، عن محمد بن كعب القرطيّ ، عن ابن عباس، رضى الله عنها، قال:

أصبهاني حافظ ثبت (بعد ٣٣٠ ـ ٤١٤).

ترجمته في مقدمة تحقيقي لكتاب «القناعة» لابن السنّي، تعليق (٢٦).

(١٢) هو الحافظ الكبير الإمام أبو القاسم الطبراني صاحب التصانيف (٢٦٠-٣٦٠).

(١٣) العبسي، حافظ مكثر، لا بأس به (٢٠٠٠) وقد تكلموا فيه، لكن لجميع الطعون فيه محامل، وقد ذببتُ عنه في «التبيين لطرق حديث الأربعين».

(١٤) أبو سعيد التميمي الشقري.

كوفي، نزلَ بغداد، متروك الحديث، اجتمع أهل العلم من المتقدّمين على ترك حديثه، وما نُقِلَ عن أحمد من توثيقه يبدو أنه كان منه في أوّل الأمر، ثم ترك حديثه، قال محمود بن غيلان: «ضرب أحمد ويحيى بن معين وأبو خيثمة على حديثه».

روىٰ عن الأعمش، وهشام بن عروة، وغيرهما، وعنه: أبو سعيد الأشجّ، وسهل بن عثمان العسكري، وآخرون.

مات سنة (١٨٦) وليس له شيء في السِتة .

<sup>(</sup>١٠) أُخرِجه أحمد رقم (٦٥٣٩، ٦٥٤٠) من طريق ابن إسحاق حدّثني أبو الزبير المكّي عن أبي العباس المذكور، عن عبدالله بن عمرو بمعناه كها ذكره المصنف.

وإسناده صحيح، وهي متابعة قويّة على أصل الحديث.

وللحديث شواهد سيأتي ذكرها في التعليق على الحديث الآتي.

<sup>(</sup>١١) أبو سعيد الحنبلي النقّاش.

دخلَ رسولُ الله ﷺ المسجد، فإذا أصواتٌ كَدَوِيّ النحلِ من قِراءةِ القرآنِ، فقالَ:

«إِنَّ الإسلامَ يَشيعُ، ثمَّ يكونُ إلىٰ فترةٍ، فمن كانت فترتُه إلىٰ اقتصادٍ وسُنَّةٍ فأولئك أهلُ الجنَّةِ، ومنْ كانت فترتُهُ إلى غُلُوٍّ وبدعةٍ فأولئك أهلُ النارِ»(١٥).

(١٥) سنده واهٍ جداً.

المسيب سبق أنه متروك الحديث، وعيسى بن ميمون هو الأنصاري، مدني يُعرف بر «الواسطي» منكر الحديث، ليس بشيء.

وأمّا مسروق بن المرزبان فإنه صدوق صالح الحديث.

والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» • ١ /٣٨٧ بإسناده به، لنكن قال في الإسناد، : عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس، وعن القاسم بن محمد عن عائشة، قالا: فذكراه، وما هنا أتم.

ويغني عن هذا الحديث في الباب الحديث السابق، وما:

١ \_ أخرجه الطحاوي في «المشكل» ٢ / ٨٨ والطبراني في «الكبير» ٢ / ٣٢٠ من طريق مسدد حدثنا يحيئ، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد عن جعدة بن هبيرة قال:

ذُكُر للنبيِّ ﷺ مولىً لبني عبدالمطلب يصلي ولا ينام، ويصوم ولا يفطر، فقال: «أنا أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، ولكلَّ عَمَل شِرَّة، ولِكُلِّ شِرَّةٍ فترة، فمن تكن فترته إلى السنة فقد اهتدى، ومَن يك إلى غير ذلك فقد ضلَّ».

قلت: وإسناده صحيح، للكنه مرسَل، فإنَّ جعدة له رؤية وليس له سماع.

وقد أخرجه أحمد ٤٠٩/٥ والطحاوي، من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار مِن أصحاب رسول الله على، ولم يسمّه بالقصة والحديث نحوه.

قلت: احتمانًا أن يكون المبهم هو جعدة، للكن منع من كونَّه هو: أن هذا =

# ٣ \_ وأخـبرنـا عـليُّ بن عبـدالله بن الحسَن بن جَـهْضـم الهَمَـذاني (١٦) \_ بمكة \_ حـدثنا جعفـر بن محمدٍ الخـوّاص (١٦)، قـال:

أنصاري، وجعدة مخزومي، وهذا لا يتفق، فوجب الترجيح لأنّ مخرج الرواية واحد والقصة واحدة، ولا شك أن سفيان أحفظ من جرير، للكنهما في منصور متقاربان، وعضّد رواية جرير أنه توبع عليه، تابعه عبيدة بن حميد النحوي عن منصور، أخرجه الطحاوي ٢/٨٨ بإسناد صحيح إلى عبيدة، وعبيدة ثقة، فهذه ترجح رواية جرير. وأخرجه البزار رقم (٧٢٤ ـ كشف الأستار ـ) والطحاوي ٢/٨٨ من طريقين عن مسلم بن كيسان الأعور عن مجاهد عن ابن عباس بالحديث مرفوعاً نحو الذي قبله. وإسناده ضعيف جداً، الأعور هذا متروك لا يكتب حديثه.

٢ \_ وما أخرجه الترمذي رقم (٢٤٥٣) وابن حبان رقم (٣٤٩) والطحاوي ٢ / ٨٩ من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي على قال:

«لكلّ عمَل شِرَّة ـ وعند الترمذي: إنّ لكسل شيء شِرَّة ـ ولكلّ شِرَة فترة، فإن كانَ صاحبها سدَّد وقاربَ فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدّوه».

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه».

وفي الباب عن أبي أمامة الباهلي.

أخرجه الـطبراني في «الكبيـر» ٨/ ٢٦٥ وإسناده واهٍ جـداً، فيه علـيّ بن يزيـد ـ وهو الألهاني ـ متروك.

(١٦) أبو الحسن، شيخ الصوفية، وشيخ الحرم، زاهد ثقة صدوق، اتهمه الذهبي فلم يُصب.

قال شيرويه في «طبقات الهَمَذانيين»: «كان ثقة صدوقاً عالماً زاهداً، حسنَ المعاملة، حسنَ المعرفة [بعلوم الحديث]» (الرافعي في تاريخ قزوين ٣٧٠/٣ لسان الميزان ٢٣٨/٤).

وأمّا الذهبي فقال في «المغني» ٢/١٥٤: «صوفي نبيل، لنكنه ليس بثقة، أتّهمه» وقال في «السير» ١٧٦/١٧: «ليس بثقة، التهمه» «السير» ١٧٦/١٧: «ليس بثقة، بل متهم يأتى بمصائب».

= قلت: وهٰذا الجرح من الذهبي عمدته في أمران:

الأول: ما حكاه عن ابن خيرون قال: «تُكُلِّمَ فيه، قال: وقيل: إنّه يكذب، وقال غيره: اتّهموه بوضع صلاة الرغائب» (ميزان ١٤٣/٣).

قلت: والظاهر أنَّ عمدته في هذا النقل ما ذكر ابن الجوزي في «المنتظم» ١٤/٨ قال: «وقد ذكروا أنه كان كذاباً، ويقال: إنَّه وضع صلاة الرغائب، وأنبأنا شيخنا ابن ناصر عن أبى الفضل بن خيرون، قال: قد تكلموا فيه».

قلت: وليس ينبغي من الـذهبي ـ مع تحقيقه ـ أن يعتمـد مشل هـذا الجرح، لأنّ الطاعن عليه مجهول لا يُعرف، ولم يبيّن سبب طعنه، وهذا كافٍ في سقوط جرحه، وحديث صلاة الـرغائب ينبغي أن يتّهم بـه مَن فوقَ ابن جهضم، فإنه رواه بـإسناد مجهول عن حميد الطويل عن أنس مرفوعاً، أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» ١٢٤/٢ ـ ١٢٥٠.

قال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع على رسول الله على، وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب، وسمعت شيخنا عبدالوهاب الحافظ (يعني الأنماطي) يقول: رجاله مجهولون، وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم».

قلت: إذاً الأولى والأحرى أن يتهم به من كان مجهولاً من رواته، وهم ثلاثة على نَسق فيما بين ابن جهضم وحميد، وهذا لا يخفى مثله على المنصف، ولو اتهمنا كلَّ من روى عن مجهول خبراً منكراً أو موضوعاً لاتهمنا كثيراً من الثقات رووا مناكير وموضوعات عن مجاهيل.

والثاني: قال الذهبي: «لقد أتى بمصائب في كتاب (بهجة الأسرار) يشهد القلب ببطلانها» (لسان ٢٣٨/٤).

قلت: من أسند فقد أحال، وإيراد المنكرات في الكتب وروايتها وإن كان لا يجوز تعمّده مع العلم به، إلاّ أنه لا تحمّلُ نكارتها على المصنف الذي رَواها، إلاّ أن يكون الإسناد نظيفاً، وليس فيه من يُحْمَل عليه سواه، وكان مِمّا لايمكن تأويله أو الإعتذار عنه، فتقع تبعتها عليه، وليس للذهبي سلف في اتّهام ابن جهضم بهذه الشبهة.

فيبقى على توثيق شيرويه له، فإن شيرويه حافظ ثبت عارف، وبأهل هَمَذان أعرف. =

سمعتُ الجُنيد بن محمد (١٨) ـ رحمه الله ـ يقول: كلُّ مَنْ سَبيلُهُ ومَذهبُهُ الكلامُ لا يُفْلح (١٩).

\* \* \*

(۱۷) هو أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخوّاص المعروف بـ «الخُلْدي».

بغدادي، صوفى، ثقة صادق ديّن.

صحب الجنيد، وروى عن الحارث بن أبي أسامة، وبشر بن موسى، وأبي مسلم الكبّي، وآخرين .

وعنه: الدارقطني، وابن شاهين، وأبو عليّ بن شاذان، وغيرهم.

ولد سنة (۲۵۲ أو ۲۵۳) ومات سنة (۳٤۸).

ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٢٦/٧ الأنساب ٥/١٧٦ المنتظم ٢٩١/٦ سير أعلام النبلاء ٥٥٨/١٥.

(١٨) هو الإمام العارف أبو القاسم الجنيد بن محمد البغدادي، شيخ الصوفية، قلَّ ما رُوىٰ من الحديث، تفرَّغ للعبادة مع علم واتباع، مات سنة (٢٩٨) رحمه الله، أنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٢٦/١٤.

(١٩) إسناده صحيح.

مات ابن جهضم سنة (٤١٤) فيما ذكر ابن الجوزي والذهبي، وفي «تاريخ قزوين»:
 سنة (٧٠٤) ونقله ابن حجر عن «تاريخ قـزوين» فقـال: «سنـة (٤٥٦)» وفي هـذا
 الأخير نظر.

# باب ما تعرف به السنة من البدعة في الحروف

قول الله عزَّ وجلّ : ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهَدِى لِلَّتِي هِمَ أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩] وما :

٤ \_ أخبرنا أبي رحمه الله ، أخبرنا عليّ بن محمد بن نصر (٢٠)، حدثنا محمد بن غالب بن حرب (٢١)، حدثنا معلّىٰ بن منصور، حدثنا حمّاد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبدالله \_ رضى الله عنه \_

رفعَه إلى النبي ﷺ، قال:

«مَنْ قَرَأَ حَرْفاً من كتابِ الله تعالىٰ، كتَبَ الله لَه عشرَ حسناتٍ، أَمَا إِنِّ لا أقولُ: ﴿ آَــَ ﴿ حَـرفُ ، وَلَكِنْ : أَلْفُ وَلامٌ وميمٌ ثـلاثـونَ حسنةً » (٢٢).

<sup>(</sup>٢٠) أكثر عنه الحافظ أبو عبدالله بن منده، وكان راوية كتب، فإنّ الإمام أبا عبدالله بن منده يروي عنه «مسند الحميدي» وغيره، ويعتمده في الأحاديث الأصول في «كتاب الإيمان» ولا شكّ أنّ هذا لثقته عنده، غير أنّى لم أوفّق للحصول على ترجمة له.

<sup>(</sup>٢١) هو أبو جعفر الضبّي التمتام.

بصري، نزلَ بغداد، ثقة حافظ متقن (١٩٣-٢٨٣) أنظر ترجمته في «السير» ٢٩٠/١٣.

<sup>(</sup>٢٢) إسناده صحيح، لنكن الصواب وقفه \_ كما سيأتي شرحه في الذيل على الكتاب \_. وحماد بن زيد سمع من عطاء قبل أن يختلط عطاء، ومعلّىٰ ثقة ربما أخطأ، وغلَط عبدالحقّ فظنَّ أنّ أحمد رَماه بالكذب.

#### والبدعة:

قُولُ مَنْ يَقُولُ: (أَلَـٰمَ) حَرفٌ، ورأيُ مَنْ يُفَرِّقُ بِهِ بِينَ الكتابِ والقرآنِ.

٥ - فأخبرنا سهل بن محمد بن الحسن (٢٣)، أخبرنا جدّي (٢٤)، أخبرنا عمد بن أبي يحيى الزهري (٢٥)، حدثنا إسهاعيل بن يزيد القطّان (٢٦)، حدثنا أبو داود (٢٧)، حدثنا همّام بن يحيى، عن عطاء بن السائب، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود، قال:

قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>٢٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢٤) لم أتبيّنه.

<sup>(</sup>٢٥) أصبهاني، ليس بالقويّ في الحديث، مع كثرة حديثه، واسم جدّه يزيد.

روى عن إسماعيل بن يزيد، وعنه: الطبراني، وأبو الشيخ، وغيرهما. ترحَمْتُه من المعجم الصغر الطران حرار شرور ١٥٦٥، ١٠ من أم

ترجَمْتُه من: المعجم الصغير للطبراني حديث (١٠٦٦) وتاريخ أصبهان ٢٥٠/٢ ولسان الميزان ٤١/٥).

<sup>(</sup>٢٦) يكنى أبا أحمد، أصبهاني، قال أبو نعيم: «اختلط عليه بعض حديثه في آخر أيامه، يُذكر بـالزهـد والعبادة، حسن الحـديث، كثير الغـرائب والفوائد، صنّف المسنـد والتفسير».

روى عن ابن عيينة، ووكيع، وأبي عاود الطيالسي، وابن مهدي، وغيرهم، وعنه: أحمد بن الحسين الأنصاري، ومحمد بن حميد الرازي، ومحمد بن أحمد الزهري.

مات قبل سنة (٢٦٠).

ترجمته في: تاريخ أصبهان ٢٠٩/١ لسان الميزان ٢٤٤١ ـ ٤٤٤.

<sup>(</sup>۲۷) هو الطيالسي.

«إِقْرَءُوا القرآنَ، فإنكم تؤجَرُونَ بكُلِّ حرفٍ منه عشرَ حَسَناتٍ، لا أقولُ: ﴿ اللَّهِ مَ الْكُنْ : أَلْفُ عشراً، واللَّامُ عشراً، واللهمُ عشراً، والميمُ عشراً».

وَلَمْ يَقَـلْ : (الٓـدَ) حرف، ولكنَّه قالَ : «أَلْفُ، ولامٌ، وميمٌ» ولم يُفَرِّقْ بهِ بينَ الكتابِ والقرآنِ، إذْ لَمْ يقُلْ : (الٓـدَ) حرف.

7 \_ وأخبرنا على بن يحيى بن جعفر الإمام (٢٩) أخبرنا الطبراني، حدثنا أحمد بن زهير التُستري (٣٠)، حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقّاق (٣١)، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي الأحوص، عن عبدالله \_ رضي الله عنه \_،

وهذا الإسناد ضعيف، لضعف الزهريّ المذكور، وسَماع همّام بن يحيى من عطاء بن السائب بعدما اختلط، كما صرّح به الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» / ٥٠/٧.

وانظر ذيل الكتاب.

(٢٩) أبوالحسن بن عبد كُويَه.

أصبهاني ثقة (... ٢٢٢) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ /٤٧٨.

(٣٠) أبوجعفر أحمد بن يحيي بن زهير، ينسَب إلى جدّه.

حافظ ثبت حجة (. . . - ٣١٠) أنظر ترجمته في «السير» ٢٦٢/١٤.

(٣١) أبوجعفر.

بغدادى ثقة.

روى عن أبي عاصم النبيل، وأسود بن عامر، ويحيى بن إسحاق، وآخرين، وعنه: إبراهيم الحربي، وابن صاعد، ومحمد بن مخلد، وغيرهم.

مات سنة (٢٦٧) وقيل : قبلها.

ترجمته في : الجرح ١٨٣/٢/٣ ثقات ابن حبان ٩/١٤٠ تاريخ بغداد ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢٨) حديث صحيح موقوفاً.

عن النبي ﷺ قال:

«إِقْرَءُوا القرآنَ، فَإِنَّكُم تُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ، أَمَا إِنِّي لا أَقُـولُ: (الّـمَـ) حَرِفٌ، وَلٰكُنْ: أَلفٌ عَشراً، وَلامٌ عَشراً، وميمٌ عَشراً، فَـذلكَ ثَلاثُونَ حَسَنةً (٣٢).

قال الطبراني: رفعًه أبوعاصم، ووقفه عبدالرزاق والناس (٣٣).

حلّ ثناه (٣٤) اللَّابَري (٣٥) عن عبدالرزاق، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبي الأحوص، عن عبدالله ـ رضي الله عنه ـ مثله موقوفاً (٣٦).

<sup>(</sup>٣٢) سنده صحيح، فإنّ سماع سفيـان ـ وهو الشوري ـ من عطاء قبـل الإختلاط، إلّا أنّـه اختلف عليه فيه رفعاً ووقفاً، والصواب وقفه، أنظر الذيل آخر الكتاب.

والحديث أخرجه الخطيب في ترجمة الدقّاق المذكور في الإسنــاد ١ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦، يرويه من طريق ابن مخلد عنه.

<sup>(</sup>٣٣) وهو الصواب، كما سيأتي في الذيل.

<sup>(</sup>٣٤) القائل هو الطبراني الحافظ.

<sup>(</sup>٣٥) هو أبويعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدَّبَري .

صنعاني، صدوق حجّة، صحيح السماع لكتب عبدالرزاق.

قال الحاكم: سألت الدار قطني عن إسحاق الدَّبَري؟ فقال: «صدوق، ما رأيت فيه خلافاً، إنّما قيل : لم يكن من رجال هذا الشأن» قلت: ويدخل في الصحيح؟ قال: «إي والله» (سؤالات نص: ٦٢).

خرّج حديثه أبوعوانة في «الصحيح» وروىٰ عنه العقيلي والطبراني، وآخرون.

ولد سنة (١٩٥) ومات سنة (٢٨٥)، وانظر ترجمته في «السير» ١٣/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣٦) إسناده صحيح، وهو أرجح مِمّا قبله.

وَمِمَّن وقَفَه: شعبة، وهُشيم، وجَرير، ومحمد بن فُضيل الضبيّ، وغيرهم (٣٧)، ولم يَقُلْ أحدٌ منهم: (الهَ بَ)حرف، بـلْ وافقَ كلَّهم في قوله ﷺ: «أما إنّي لا أقولُ: (الهَ بَالَتِيْنِ : «أما إنّي لا أقولُ: (الهَ بَالَتِيْنِ : «أما إنّي لا أقولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اله

طريق آخر لهٰذا الحديث رَدّاً علىٰ مَنْ يـزعُمُ أَنَّ المتلوَّ من الكتاب والقرآنِ بالألِفِ لا ألف (٣٨) :

٧ \_ أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن (٣٩)، أخبرنا عبدالله بن محمد بن العبّاس (٤١)، بن محمد بن العبّاس (٤١)، حدثنا عبدالله بن محمد بن العبّاس فضيل، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عليّ بن مسهِر، ومحمد بن فضيل، عن إبراهيم الهجريّ، عن أبي الأحوص، عن عبدالله، قال: قالَ رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>٣٧) أنظر الذيل على الكتاب.

<sup>(</sup>٣٨) أراد الأشعرية ومن حذا حذوهم القائلين: هذه الألفاظ العربية عبارة أو حكاية عن كلام الله، وليست هي كلام الله، كما شرحته في كتابي «العقيدة السلفية».

<sup>(</sup>٣٩) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤٠) هـ و الخافظ الكبير أبـ ومحمـ د، المعـروف بـ «أبي الشيخ» الأصبهاني، صـاحب التصانيف (٢٧٤ ـ ٣٦٩).

أنظر ترجمته في «السير» ١٦/٢٧٦.

<sup>(</sup>٤١) أبومحمد السهمي أصبهاني صاحب أصول، محلَّه الصدق.

روى عن محمد بن المغيرة، وسهل بن عثمان، وغيرهما، وعنه: الطبراني، وأبوالشيخ، وغيرهما.

مات سنة (٢٩٦)، ترجمته في : طبقات الأصبهانيين لأبي الشيخ (طبقة ١١,١٠) تاريخ أصبهان ٢٢/٢.

«أَتْلُوا القرآنَ، فإنّ الله تعالىٰ يأجرُكُم علىٰ تِـلاوَتـهِ: كـلّ حرفٍ عشرَ حَسَناتٍ، أَمَا إني لا أَقُولُ: (الٓـدّ)حرف، وَلٰكنْ: ألفُ عشرٌ، ولامٌ عشرٌ، والميمُ عشرٌ »(٤٢).

وأصحابُ الحديثِ لا يقولونَ : (الّــدّ) حَرفٌ، وَلا يُفَرّقـونَ بهِ بينَ القرآنِ والكتابِ.

٨ - فأخبرنا محمد بن أحمد بن عبدالرّحٰن (٤٣)، أخبرنا الطبراني، حدثنا عليّ بن عبدالعزيز (٤٤)، حدثنا عفّان بن مسلم،

إبراهيم الهجري هو ابن مسلم، كوفي صدوق، إلاّ أنه سيء الحفظ، وكـان رفّاعـاً، سِوىٰ رواية ابن عيينة عنه فإنها جيدة، لأنّه ميّـز له أحـاديثه، وقد روىٰ ابن عيينة عنه هٰذا الحديث موقوفاً.

وقد رواه ابن حبان في «المجروحين» ١٠٠/١ من طريق أبي كريب حدثنا ابن فضيل وابن الأجلح عن الهجري به مطولًا.

وأنظر الذيل.

(٤٣) أبو بكر الهَمْداني الذكواني.

أصبهاني، ثقة حافظ.

روىٰ عن : أبي أحمد العسّال، والطبرِاني، والآجرّي، وغيرهم، وعنه : جماعة من شيوخ السلفي، وغيرهم.

ولد سنة (٣٣٣) ومات سنة (١٩).

ترجمته في «السير» ١٧ /٤٣٣ .

(٤٤) أبوالحسن البغوي المكّي .

حافظ ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٤٢) سنده ضعيف مرفوعاً، صحيح موقوفاً.

حدثنا سليمان بن عبدالعزيز (٥٥)، عن إبراهيم بن مسلم الهَجري، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود، قال:

قالَ رسول الله على :

«أتلوا كتَّابَ الله عنَّ وجلَّ، فإنَّ لكم بكلِّ حَرْفٍ عشرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لا أُقُولُ :(اتَّـَةَ) حرفٌ، ولٰكنْ : بالألفِ عشرُ حَسَنَاتٍ، وباللهم عشرُ حَسَنَاتٍ، وبالميم عشرُ حَسَنَاتٍ» (٤٦٠).

رفعَه يزيدُ بن عطاء، وأبواليَقْظان، وغيرهما.

وَوَقفَه ابنُ عُيَيْنَة ، وزائدة ، وأبوشهاب، ويحيى بن عشمان الحنفي ، وجعفر بن عون ، وعلي بن عاصم ، وغيرهم (٤٧) ، ولم يقل أحد منهم : (الدّ )حرف ، ليقال : المتلو من الكتاب والقرآن بالألف ، لا ألف .

٩ \_ وأخبرنا هارونُ بن محمد بن هارون (٤٨)، أخبرنا سليان

مجهول الحال.

روى عن: زبيعة، وأبي الزناد، وصفوان بن سليم، وزيد بن أسلم، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم، وعنه: ضمرة بن ربيعة، وعفّان.

ترجمته في : الجرح ١٣٠/١/٢ المعرفة والتاريخ ١٩٨/١.

(٤٦) سنده ضعيف مرفوعًا، كسابقه.

(٤٧) كما سيأتي بيانه في الذيل على الكتاب.

(٤٨) لم أقف عليه.

ي روىٰ عن : عفان، والقعنبي، وأبي عبيد، وغيرهم، وعنه : الطبراني، وابن الأعرابي، وآخرون.

مات سنة (٢٨٦) وقيل : بعدها، ترجمته في «السير» ١٣ /٣٤٨ ـ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤٥) ابن أخي حكيم بن زريق.

بن أحمد بن أيوب (٤٩)، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَريّ، أخبرنا عبدالرزاق، عن ابن عيينة، عن إبراهيم الهجريّ، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال:

إِنَّ هٰذَا القرآنَ مَأْدُبَةُ الله \_ تباركَ وتعالىٰ \_، فتعلّموا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا استطعتم، أتلوهُ، فيإِنَّ الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ يأجركم عليه، بكلّ حرفٍ منه عشرَ حَسَناتٍ، لم أقلْ لكم :(الله َ حرفٌ، ولكنْ : ألفٌ حرفٌ، ولامٌ حرفٌ، وميمٌ حرفٌ (٥٠٠).

فَمَنْ مَيَّزَ بِالْحَرْفِ بِينَ التَّلَاوَةِ وَالْمَتَلُوّ فَقَدْ حَرَّفَ قُـولَـه ﷺ : «بكلّ حَرْفٍ بـه «بكلّ حَرْفٍ بـه القرآن، أو الكتاب، عشر حسنات.

طريق لهذا الحديث ردّاً على مَنْ يَرى الحسَنَةَ بـ (الْهَ )عشراً:

١٠ ـ أخبرنا أحمد بن موسىٰ بن مَـرْدُويَه (١٥)، حـدثنا عـليّ بن الحسَن (٢٥)، حـدثنا مهـديّ بن الحسَن (٢٥)، حـدثنا مهـديّ بن

<sup>(</sup>٤٩) هو الطبراني الحافظ.

<sup>(</sup>٥٠) سنده صحيح.

وهو في «مصنف عبدالرزاق» ٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦ و «المعجم الكبير» للطبراني ٩/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥١) أبوبكر، أصبهاني، حافظ ثبت، صاحبِ التصانيف، كالتفسير المشهور، وغيره.

روى عن : أبي أحمد العسّال، والطبراني، وخلق، وعنه : المصنف، وأخوه عبدالوهّاب، وأحمد بن عبدالرحمن الذكواني، وغيرهم.

ولد سنة (٣٢٣) وماتُ سنة (٤١٠) ترجمته في «السير» ٢٠٨/١٧.

<sup>(</sup>٥٢) أبوالحسن عليّ بن الحسن بن عليّ المظالِمي القاضي .

أصبهاني، نمة مأمون.

عيسى الواسطيّ (٣٥)، حدثنا عبّاد بن عبّاد، عن أبان، عن مسلم بن أبي عِمران، عن سعيد بن جبير، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود، قال:

قالَ رسول الله ﷺ :

«إِنَّ لِتَالِي القرآن بكلِّ حرفٍ عشرَ حَسَناتٍ، أَمَا إِنِّي لا أَقُولُ : (الدَّرَ) عشرٌ، ولكنْ : ألفٌ عشرٌ، ولامٌ عشرٌ، وميمٌ عشرٌ» (٤٥).

ي روى عن : أبي حاتم الرازي، ومحمد بن غالب بن حرب تمتام، والحارث بن أبي أسامة، وغيرهم، وعنه : عبدالله بن محمد بن النعمان، وأبوالشيخ، وأبوبكر بن مردويه، وغيرهم.

مات سنة (٣٣٦).

ترجمته في : أخبار أصبهان ٢/١٥ الأنساب ٣٢٣/١٢ ـ ٣٢٤.

(٥٣) أبوالحسن.

واسطيّ ثقة .

روى عن : خالد بن عبدالله الطحان، وسهل بن أسلم العبدي، وحماد بن زيد، وجعفر بن سليمان، وهشيم، وغيرهم، وعنه : يعقوب بن سفيان (ثقات ٢٠١/٩) ويحيى بن عبادة البحتري (تاريخ واسط ص : ١٨٧) وأبوزرعة، وأبوحاتم، الرازيان (جرح ٢٣٧/١/٤).

قال أبو حاتم : «صدوق) وذكره ابن حبان في «الثقات».

فما أورده ابن حجر من قـول ابن القطّان : «مجهـول الحال» (لسـان ١٠٦/٦) فغير مقبول، فإن الرجل معروف.

(٤٥) سنده ضعيف جداً.

علته: أبان، وهو ابن أبي عياش، متروك الحديث مع صلاحه في نفسه. أمّا سائـر الإسناد سـواه فثقات، وعبّـاد هو المهلبي، وتغني عنـه الأسانيـد الأخرى، للحديث. والمبتدعُ يَقولُ: بـ (الٓـٓ )عشر، والقرآن عنـد حقيقة آيـةٍ أو كلمةٍ والألفُ واللّام والميمُ عنده ليسَ بقرآنٍ.

طريق آخر لهذا الحديث رَدّاً علىٰ مَنْ يُشيرُ بألِفٍ، لام ، ميم ، إلىٰ قرآنٍ غير لهذا :

11 \_ أخبرنا أبي \_ رحمه الله أخبرنا عبدالواحد بن أبي الخصيب (٥٠)، حدثنا أحمد بن عبيد بن زياد الإيادي (٢٥)، حدثنا عبدالوهاب بن نَجْدة، حدثنا محمد بن خالد الوَهْبيّ، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال:

### قال رسول الله ﷺ :

«إِنَّ هٰذَا القرآنَ مَأْدُبَةُ الله عزّ وجلَّ، فتعلَّموا مِنْ مأدُبَتِهِ ما استطعتمْ، إِنَّ هٰذَا القرآنَ هو حبلُ الله تبارك وتعالىٰ، هو النور المبينُ، والشفاءُ النافع، عصمة لمنْ تمسَّكَ به، ونجاة من تَبِعَهُ، لا يعرج فَيُقوم، ولا ينزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبهُ، وَلا يخلق عن كثرةِ الرَّد، فاتلوهُ، فإنَّ الله تعالىٰ يأجركُمْ علىٰ تلاوتِه بكلِّ عن كثرةِ الرَّد، فاتلوهُ، فإنَّ الله تعالىٰ يأجركُمْ علىٰ تلاوتِه بكلِّ حرفٍ عشرَ حَسَناتٍ، أَمَا إِني لا أقولُ: (الدَّةَ)، وَلـٰكنْ: في الألفِ عشر، وفي الميم عشرُ» (٥٠).

<sup>(</sup>٥٥) هو من شيوخ الإمام أبي عبدالله بن منده، وقد سمع منه بتنّيس، كما في كتابه «الإيمان» (٥٥) هو من أني لم أقف له علىٰ ترجمة.

<sup>(</sup>٥٦) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥٧) عبدالوهاب فمن فوقه من رجال الإسناد ثقات، غير أن محمدبن عمروفيه ضعف من جهة حفظه ينزل بحديثه عن درجة الصحيح، وقد خولف في رفع هذا الحديث عن أبي إسحاق، كما سيأتي بيانه في الذيل.

والمبتدعُ يرى الأجرَ واجباً بالتلاوةِ، ولنكنّه يَرى الألِفَ والـلّامَ والملّمَ فعلَ اللّسانِ، بعدَ ما يقولُ الله تعالىٰ : ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلَسَانَكَ ﴾ [القيامة : ١٦].

وصاحب الحديث يقول:

11 \_ أخبرنا عبدالسلام بن عبدالوه اب القرشي (٥٩)، أخبرنا الطبراني، حدثنا علي بن عبدالعزيز، قال: قال أبو عبيد (٩٩): حدثنا حجّاج، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أنّ عاصمَ بن بهدلة أخبره، عن أبي الأحوص، عن عبدالله \_ رضى الله عنه \_ قال:

تعلّموا القرآن، وَاتْلُوهُ، فَإِنّكُمْ تُؤْجَرُونَ فَيه بكلّ حرفٍ عشر حَسَناتٍ، أَمَا إِنّ لا أقولُ : (الّمَد) وللكنْ : ألفٌ، وَلامٌ، وميمٌ، ثلاثونَ حَسَنة (٦٠).

ولا نقولُ: تُؤْجَرونَ عليها، أو فيها، ففيه تبديلُ القرآنِ بقُرآنِ غير هٰذا، قرآناً لا يتحركُ به اللسانُ، وليسَ منه الحروف، بعدما:

١٣ \_ أخــبرنــا أحمــد بن مــوسى بن مــردُويَــه، حــدثـني

<sup>(</sup>٥٨) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥٩) هوالقاسم بن سلام المحدّث اللغوي الفقيه.

<sup>(</sup>٦٠) الخبر في «فضائل القرآن» لأبي عبيـد ق: ٣/أ بالإسنـاد به، وإسنـاده جيد مـوقوف، رجاله ثقات، وحجاج هو ابن محمد، وابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز، وعطاء هو ابن أبي رباح.

محمد بن عبدالله بن إبراهيم (٦٦) حدثنا بشر بن موسى (٦٢)، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصِّيني (٦٣)، أخبرنا عبيدة، عن أبي حصين، عن أبي الأحوص، عن عبدالله \_ رضى الله عنه \_ قال :

تَعَلَّمُوا القرآنَ، فإنَّ الله تبارك وتعالىٰ يُعْطيكم بكُلِّ حرفٍ منه عشرَ حَـسَناتٍ، لا أقـولُ: (الَـمَ)، وللكينْ: ألِهُ، ولامُ،

روىٰ عن :أبي قلابة الرقاشي، وإبراهيم الحربي ويشر بن موسى، وخلقٍ كثير، وعنــه : الدارقطني، وابن شاهين، وأبو عبدالله بن منده، وآخرون.

ولد سنة (٢٦٠) ومات سنة (٣٥٤) أنظر ترجمته في «السير» ١٦/٣٩\_٣٤.

(٦٢) أبو علي الأَسَدي، بغدادي، ثقة حافظ.

روى عن : أبي نعيم، وسعيد بن منصور، والحميدي، وغيرهم، وعنه : إسماعيل الصفار، والطبراني، وأبو بكر الشافعي، وآخرون.

ولد سنة (١٩٠) ومات سنة (٢٨٨) ترجمته في «السير» ١٣/٢٥٢.

(٦٣) كوفي، متروك الحديث.

روى عن : مالك، وفضيل بن عياض، وقيس بن الربيع، وروى عنه : موسى بن إسحاق الأنصاري، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومطيّن، وبشر بن موسى.

قـال الدارقـطني : «متروك» (ضعفاء نص : ٣١ سؤالات البرقـاني نص : ١٩ ميـزان ١٨/١) وذكره ابن أبي حاتم ١٩/١/ ٥٥ وسكت عنه، أمّا ابن حبان فأورده في «الثقات» ٧٨/٨ وقال : «ربما خالف وأخطأ».

قلت : قد ذكروا له مالا يُحتَمل، فليتُ ابن حبان لم يوثقه.

وقال ابن السمعاني في نسبة «الصيني»: «وأمّا إبراهيم بن إسحاق الصيني، كوفي كانَ يَتَجر في البحر، ورحلَ إلى الصين، وهـو من بلاد المشرق، وروىٰ عن أبي عاتكة عن أنس - رضي الله عنـه - أنّ النبي عليه قال: أطلبوا العلم ولو بـالصين...» (أنسـاب ٣٦٨/٨).

<sup>(</sup>٦١) أبو بكر الشافعي، بغدادي، حافظ حجَّة متقن، مصنِّف.

وميم (٦٤).

رواه الوليد بن أبي ثـور<sup>(٦٥)</sup>، وغيره، عن أبي حُصَـين، ولم يقلُ أحدٌ منهم: بكلّ حرفٍ بهِ القرآنُ معلوماً، أو متلوّاً، أو مسمـوعاً، أو مكتوباً، أو معروفاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>٦٤) سنده ضعيف جداً، لحال الصيني المذكبور، وعبيدة لهذا لم أعرف، واسم أبي حصين عثمان بن عاصم.

<sup>(</sup>٦٥) هو الوليد بن عبدالله بن أبي ثـور، كوفي ضعيف الحـديث، يكتب حديثه ولا يحتجّ به، وفي تكذيب ابن نمير له نظر.

وقد أخرج هذه المتابعة سعيد بن منصور في «فضائل القرآن» من «سننه» رقم (٤) قال : حدثنا الوليد به.

قلت : وهٰذا سند يعتبر به .

## باب ما يعرف به اللسان والقرآن

قُولُ الله : ﴿ لَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ [القيامة : ١٦]. وما :

11 - أخبرنا أبي - رحمه الله - أخبرنا محمد بن علي بن عمر (٢٦)، حدثنا أحمد بن الأزهر، حدثنا ابن أبي فُدَيك، عن الضحاك بن عشمان، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن كعب، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -

أنَّ رسولَ الله ﷺ [قال](٦٧):

«مَنْ قَرَأَ حرفاً من القرآنِ فلَهُ بهِ حَسَنة، الحسَنةُ بعشرِ أمثالِها، لا أقولُ: (الّهَ) حرف، ولاكن: الألِفُ حرف، ولامٌ حرف، وميمٌ حرفٌ، (٦٨).

<sup>(</sup>٦٦) أبو على المذكِّر، نيسابوري متروك، متَّهم بسرقة الحديث.

روى عن : أحمد بن الأزهر، ومحمد بن يزيبد السلمي، وعتيق بن محمد، وغيرهم، وعنه : الحاكم، وأبو إسحاق المزكّي، وابن منده، وغيرهم.

مات سنة (٣٣٧).

ترجمته في : ضعفاء ابن الجوزي ٨٧/٣ أنساب ١٨٥/٢ - ١٨٦ تهذيب الكهال - ضمناً - ٢٠٤/١ ميزان ٢٠١/٣ لسان ٢٩٢/٥ .

<sup>(</sup>٦٧) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وزدته لاقتضاء السياق.

<sup>(</sup>٦٨) سنده واه جداً، لحال محمد بن علي بن عمر، لكن توبع عليه أحمد بن الأزهر فأخرجه البيهقي في «الشعب» ١/٣٣٦/أ من طريق هارون بن عبدالله البزاز (وهو الحمّال، ثقة) عن ابن أبي فديك به.

وتوبع عليه ابن أبي فديك، كما في التعليق الآتي.

رواه أبو بكر الحنفيّ، وغيره، عن الضحّاك بن عشمان (٢٩)، ولم يقل أحد منهم : مَن قرأ حرفاً به القرآن كقول ه فله بهِ حَسَنة، لأنّه رأيُ مَن يزعمُ أنَّ القرآنَ لا يتحركُ به اللِّسانُ.

ومَنْ تَحُرَّكُ لَسَانُهُ بِالأَلِفِ تَعَلَّماً أَوْ قِرَاءةً فَلَهُ بِهُ عَشَرَ حَسَنَات، لِقَولِ رَسُولِ الله ﷺ: «مَنْ قرأ حرفًا من القرآنِ» ولم يقل : حَرفُ به القرآن، كما قال : به الحسنة، والمبتدع يَرى الحروف والكلماتِ والآياتِ والسورَ قرآناً، كما يرى به الحسناتِ والدَّرجات.

\* \* \*

<sup>(</sup>٦٩) أخرج هذه المتابعة: الترمذي رقم (٢٩١٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي قال: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: قال رسول الله على : فذكره، لكن قال: كتاب الله، بدل: القرآن، وألف بدل: الألف.

وقال الترمذي عقبه: «حديث حسن صحيح، غريب من هذاالوجه» قلت: وفيه نظر مرفوعاً، والقرظي لم يسمع من عبدالله على التحقيق، كما سأفصّله في الذيل، وانظر رقم (٢٦،٢٥).

# باب معرفةما يكتب به الحسنات للانسان وهو الحرف الذي يتحرك به اللسان

يقولُ الله تعالىٰ : ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ [القيامة : ١٦] :

10 \_ وأخبرنا أبي، أخبرنا عَليّ بن محمد بن نصر، حدثنا محمد بن الحسن بن عجلان (١)، حدثنا محمد بن عمر بن الهيّاج، حدثنا يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي، حدثني عبدالرحمن بن عبداللك بن أبجر، عن أبيه، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن السّكن، عن عبدالله بن مسعود، قال:

إقرءوا القرآن، فإنكمْ تُؤْجَرونَ عليه، إنّه يكتبُ لكمْ بكلّ حرفٍ عشرُ سيئات، أما إن حرفٍ عشرُ سيئات، أما إن لا أقولُ: (الدّة) حرف، وللكن ألف حرف، ولامٌ حرف، وميمٌ حرفُ(٢).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن عمر فمن فوقه كلّهم كوفيون ثقات، غير الأرحبي فإنه صالح الحديث للإعتبار، ليس بحجة.

وقد تابَعَ عبدَ الرحمٰن بن أبجر: مروانٌ بن معاوية، فرواه عن عبـدالملك بن سعيد بن أبجر بالإسناد إلى عبدالله، قال:

أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٦ وسنده صحيح.

والمبتدع يقول: (المَدّ) حرفٌ، ولا يُكتب إلّا بهٰذا النظم عشراً.

17 \_ وأخبرنا هارون بن محمد بن هارون، أخبرنا الطبراني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، أخبرنا عبدالرِّزاق، أخبرنا معمر، عن عبدالكريم الجَرْري، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قال:

مَنْ قَـراً القرآنَ فلَهُ بكُـلّ حرفٍ عشرُ حَسَناتٍ، ولا أقـولُ: (الٓـــٓ) عشر، ولئكن: ألفُ عشرٌ، ولامٌ عشرٌ، وميمٌ عشرٌ، ثـلاثون حَسَنةً (٣).

وأصحابُ الحديث لا يَرَوْنَ بِالحرفِ القرآنَ، فقد وردَ في خبرٍ: «مَنْ قرأ القرآنَ» وفي حديثٍ آخر: «مَنْ قرأ القرآنَ» وفي حديثٍ آخر: «مَنْ قرأ الحسناتِ كما ورد.

وأهـلُ البدع يَـرَوْنَ المعجمَ ونظمَ المعـرَبِ فعلًا لهم، ويَـرَوْنَ بفعلهم الآياتِ والـحَسناتِ، بعدَما:

۱۷ \_ أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن، أخبرنا عبدالله بن محمد الورّاق(٤)، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم(٥)، حدثنا أحمد بن

<sup>(</sup>٣) هو في «المصنف» لعبدالرزاق ٣٦٧/٣ و«المعجم الكبير» للطبراني ٩/١٣٩.

وإسناده صحيح إلى أبي عبيدة، وهو ابن عبدالله بن مسعود، لكنه لم يسمع من أبيه، فالإسناد منقطع، إلاّ أنّ هذه الطريق بلا شكّ مرجّحة للوقف.

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ عبدالله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الأصبهاني، يُعرف بـ «الورّاق» لأنه كان يورّق.

<sup>(</sup>٥) أبويعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن جميل.

منيع، حدثنا إسماعيل، حدثنا عليّ بن زيد بن جُدعان، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن عبدالله \_ رضى الله عنه \_ قال:

أَمَا إِنَّي لَسْتُ مِـمَّنْ يَزعُمُ أَنَّ بِكُـلِّ آيـةٍ عشرَ حسناتٍ، ولـٰكنْ أزعمُ أنَّ بكلِّ حرفٍ مِنْ حروفِ المعجم عشرَ حَسَناتٍ (٦). يكتبُ إلاّ بهٰذا الحرفِ قرآناً.(٧)

١٨ ــ فأخبرنا عليّ بن محمد بن عليّ الأسْواري(^)، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد الأرْدُسْتَاني(٩)، حدثنا أحمد بن سهل بن حمدوُيه (١١)، حدثنا السَّريِّ بن عصام (١١)، حدثنا علي بن إسحاق،

<sup>=</sup> أصبهاني، ثقة معمّر.

روى عن أحمد بن منيع «مسنده» وجماعة سواه، وعنه : الطبراني، وأبو الشيخ، وابن ابنه : عبيدالله بن يعقوب، وغيرهم، ومات سنة (٣١٣) وقيل : (٣١٠).

ترجمته في : أخبار أصبهان ١/٢١٨ التقييد ١/٢٣٥ السير ١٤/٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) سنده ضعيف، على بن زيد صدوق وليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، والقاسم يرجح عندي أن يكون ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود ولم يسمع من جده، وربحا احتمل كونه القاسم الشامي صاحب أبي أمامة، وروايته عن عبدالله منقطعة أيضاً، وإسهاعيل المذكور هو ابن علية الحافظ العَلَم.

<sup>(</sup>٧) هُكَـٰذَا جَاءَتُ هُـٰذَهُ الْجُمَلَةُ فِي الْأَصَلُ، وَلَمْ يَـظَهُرُ لِي اسْتَقَـَامَتُهَا، وأخشَىٰ أن يكـون بينها وبين الأثر السابق سقط، لأنها وقعت في ابتداء ورقة، والأثر في نهاية الورقـة التي قبلها، أقول هٰذا احتمالًا، وإلَّا فإنه لا يظهر أنَّ في النسخة سقطاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٩) روىٰ عن الأصم وطبقت، ذكره أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢٤/٢ ووصف ب «الفقيه»، وقال: «توفي بعد التسعين» يعني ومائتين، وله ذكر في «الأنساب» .17•/1

<sup>(</sup>١٠) أبو نصر، روىٰ عن: أحمد بن عمر بن داود، والسريّ بن عاصم، وعنه: أبو عبدالله

حدثنا محمد بن مروان، عن حميد بن هلال، عن أُسُيْر، عن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال:

تَعَلّموا القرآنَ، فإنَّ بكُلِّ حرفٍ عشرَ حَسَناتٍ، أَمَا إنَّ لا أقولُ: (الَـمَ)عشراً، ولكنْ: بالألِفِ عشراً، وباللّام ِ عشراً، وبالميم ِ عشراً (١٢).

> ولم يقل: بـ (الّـــة) عشراً ولا يقولُ صاحبُ الحديث: (الّـــة) حرف.

(١٣) ١٩ \_ فأخبرنا محمد بن عبدالرّزاق، أخبرنا جدّي، حدثنا

<sup>=</sup> الغنجار في «تاريخ بخارى»، ذكره ابن نقطة في «الإستدراك» ١٢٣/١/ب.

<sup>(</sup>١١) كذا جاء في الأصل: السَّريّ بن عصام، وإنما هو ابن عاصم أبو سهل الهَمْداني. بغدادي متروك، اتّهم بالكذب وسرقة الحديث.

روى عن عيسى بن يونس، وابن عُليّة، وجماعة، وعنه: ابن خراش، والقاضي المحاملي، وآخرون.

قال ابن خراش: «كان يكذب» وقال الأزدي: «متروك الحديث» وقال ابن عدي: «يسرق الحديث» وقال ابن عدي: «يسرق الحديث، ويرفع الموقوفات، لا يحل الاحتجاج به» مات سنة (٢٥٨).

\_ تـرجمته في: كـامل ابن عـدي ١٢٩٨/٣ تاريخ بغداد ١٩٢/٩ ـ ١٩٣ مجـروحين ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>١٢) إسناده ضعيف جداً، السري بانَ لك أمره، ومحمد بن مروان هـو السدّي الصغير، كوفي ليس بثقة يضع الحديث، أمّا أُسَير، ويقال فيه: يُسَير، قيل: ابن عصرو، وقيل: ابن جابر، فكوفي تابعي ثقة من أصحاب عبدالله، وفي الطرق الأخرى الصحيحة غنية عن هٰذا الإسناد.

<sup>(</sup>١٣) هـ وأبـ و الفتح محمـ د بن عبـ دالـ رزاق بن عبـ دالله بن محمـ د بن جعفـ ر بن حيّـان الشَّـ يْخي، ذُكر ضمناً في تحبير السمعاني ١١/٢.

عليّ بن رستم (١٤)، حدثنا إبراهيم بن معمر (١٥).

ح،

وأخبرنا عليَّ بن محمد بن عليّ الأسواريّ، حدثنا أبو مسلم بن أبي صالح (١٦)، حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله، حدثنا إبراهيم بن معمر، حدثنا المسيب بن واضح (١٧)، قال:

(١٤) أبو الحسن الطهراني، أصبهاني ثقة ثبت متقن.

روى عن: لوين وإبراهيم بن معمر، وغيرهما، وعنه: والـد أبي نعيم، وأبو الشيخ الأصبهانيان.

مات سنة (٣٠٣) ترجمته في: طبقات الأصبهانيين ق: ١٢٧ وأخبار أصبهان ١٠/٢.

(١٥) هو أبو إسحاق إبراهيم بن معمر بن شريس الجوزداني، أصبهاني ثقة.

روى عن: هشام بن عمار، والقاسم بن عيسى الأنماطي، وموسى بن المساور، وغيرهم، وعنه: علي بن رستم، وابن الجارود، وجعفر بن محمد بن يعقوب، وغيرهم.

مات سنة (٢٦٤) ترجمته في: طبقات الأصبهانيين ق: ٩٥ أخبار أصبهان ١٨٥/١.

(١٦) لهذا وشيخه لم يتبيّنا لي.

(١٧) ابن سرحان، أبو محمد السلمي.

شامي صدوق، كثير الوهم، يكتب حديثه، ولا يحتج به.

روىٰ عن: يـوسف بن أسباط، وابن المبارك، وابن عيينة، وغيرهم، وعنه: أبـوزرعة، وأبوحاتم، الرازيان، وأبوعروبة، وآخرون.

مات سنة (٢٤٦) على الأصح.

ترجمته في: الجرح ٢٩٤/١/٤ الكامل ٢٣٨٣/٦ ثقات ابن حبان ٢٠٤/٩ سنن الدارقطني ٢٠٤/١ الأباطيل ٢٠٤/١ ضعفاء ابن الجوزي ٢٢١/٣ الأباطيل ٢٣٣٤/١ تاريخ دمشق ٢١/١٦١ أ\_٢٦٢/ب معجم البلدان ٤٤/٢ لسان ٢١/٦.

قلتُ ليوسف بن أسباط: حدثني أبو عمر الصنعاني حفص بن ميسرة، قال:

القرآنُ ألفي ألف حرفٍ وأربعة وعشرين ألف حرفٍ، فمن قرأ القرآنَ أعطيَ بكلّ حرفٍ زوجة من الحور العين(١٨).

فقالَ لي يوسف بن أسباط: وما يعجبكَ من ذلك؟ حدثني محمد بن أبان العجلي، عن عبدالأعلى، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عبدالله بن مسعود، قال:

مَنْ قـرأ القـرآنَ أُعْـطِيَ بكُـلّ ِ حـرفٍ زوجَتينِ من الحـورِ العِين(١٩).

رواه الفَرْويُّ عن إبراهيمَ التيميِّ، وزادَ فيه: وقال عبدالله:

عن النبيِّ عَلَيْةٍ أنَّه قالَ:

«مَنْ قَرَأُ القرآنَ فلَهُ بكُلِ حرفٍ عشرُ حَسَناتٍ، أَمَا إِنيّ لا أَقُولُ: (الّهَ وَلٰكُنْ: الأَلِفُ حرفٌ، واللهم حرفٌ، والميمُ حرفٌ» (٢٠).

<sup>(</sup>١٨) إسناده صالح، وهو أثر مقطوع.

<sup>(</sup>١٩) إسباده ضعيف، لحال المسيب، وابن أسباط صدوق عابد، لُكنه كثير الغلط، يكتب حديثه ولا يحتج به، ومحمد بن أبان العجلي هٰـذا لم أعرفه، إلاّ أن يكون العجلي تحرّف عن الجعفي، فإن كان كذلك فإنّ الجعفي كوفي ضعيف، يكتب حديثه ولا يحتج به، وعبدالأعلى هٰذا هو التيمي ـ كما جاء مبيناً في الإسناد الآتي برقم (٢٨) ـ وسيأتي بيان كونه مجهول الحال.

فعلىٰ هٰذا يكون إسناداً مسلسلًا بالضعفاء.

<sup>(</sup>٢٠) الفَرْوي هو إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، متروك ساقط.

# باب ما يعرف به المقروء والرد على من يميـز بين الحرف والسورة والكتــاب والقرآن

٢٠ ــ أخبرنا محمد بن عبدالرّزاق، أخبرنا جدّي، حدثنا محمد بن سهل (٢٢)، حدثنا محمد بن سهل (٢٢)، حدثنا عامر بن مدرك، حدثنا محمد بن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر،

أنَّ النبيِّ ﷺ قال:

«مَنْ قرأَ حرفاً من القرآنِ كتَبَ الله تبارَكَ وتعالىٰ لَهُ بهِ عشرَ حَسَناتٍ، أَيْ إِنّي لا أقولُ:(الٓـدَ)حـرف، ولكن: ألفٌ عشرٌ، ولامٌ عشرٌ، وميمٌ عشرٌ» (٢٣).

والمبتدعُ يقولُ: (الّـمَ) حـرف، ويُنكرُ أَنْ يكـونَ الحـرفُ مقروءاً، ويُفَرِّقُ بينَ الكتابِ والقرآنِ، بعدَما:

٢١ ـ أخبرنا سهل بن محمد بن الحسن، أخبرنا جدّي، أخبرنا محمد بن أبي يحيىٰ الزهريّ، حدثنا إسماعيل بن يزيد القطّان، حدثنا خالد بن عبدالرحمٰن القرشيّ، حدثنا محمد بن معمد بن القرشيّ، حدثنا محمد بن القرشيّ، حدثنا

<sup>(</sup>٢٢) جاء في ذكر الرواة عن عامر بن مدرك في «تهذيب الكمال» وغيره: معمر بن سهل الأهوازي، فلا أدري أهو هو أم غيره تحرّف معمر إلى محمد، وعلى أيّ حال فإني لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢٣) سنده واهٍ جدّاً، محمد بن عبيدالله هـو العرزميّ، كـوفي متروك الحـديث، لا يكتب حديثه مع صلاحه في نفسه، وقد رفعه مرّة ـ كما هنا ـ، ووقفه مرّة - كما في الإسناد الآتى ـ.

عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

مَنْ قرأً حرفاً مِنْ كتاب الله عزّ وَجَلَّ، كانَ لَـهُ بـهِ عشرُ حَسناتٍ، أَمَا إِنِّي لا أَقـولُ: (الّـدّ) حرف، ولٰكنْ: ألفٌ، ولامٌ، وميمٌ (٢٤).

ولم يفرق بينهما ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ، ولا بينَ السورةِ والحرفِ في المقروءِ، فقَدْ رَوىٰ في الحديثِ الأوَّل ِ: «مَنْ قرأ حرفاً من القرآنِ» وفي الثاني: مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله، وفي الذي يأتي ما:

۲۲ \_ أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن، حدثنا عبدالله بن منيع، محمد الورّاق، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل، عن ثوير، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنها - قال:

إذا خرج أحدُكم لحاجَتِهِ، ثمَّ رجَعَ إلى أهلِهِ، فليأتِ المصحف، فيَفْتَحْهُ، فيقرأ سورة - أو قال: سوراً - فإنَّ الله تعالىٰ يكتبُ له بكل حرفٍ عشر حَسناتٍ، أَمَا إني لا أقول: (الدَّمَ) ولكنْ: الأَلِفُ عشرٌ، واللهم عشرٌ، والميمُ عشرٌ، والميمُ عشرٌ،

<sup>(</sup>٢٤) سنده واه جداً، لوهاء العرزمي، وضعف الزهري الذي تقدم في التعليق على الحديث رقم (٥)، وخالد بن عبدالرحمن إن لم يكن المخزومي فلا أعرف، والمخزومي متروك واه.

<sup>(</sup>٢٥) سنده ضعيف جداً، ثـوير هـو ابن أبي فاختـة، كوفي متـروك ليس بثقـة، ولا يكتب حديثه.

لكن أخرج ابن المبارك في «الزهد» رقم (٨٠٧) عن ابن عباس قال: ما يمنع أحدكم إذا رجَع من سوقه، أو من حاجته، إلى أهله، أن يقرأ القرآن، فيكون له بكل حرفٍ عشرُ حسنات.

وإسناده جيد.

# باب مايعرف به القرآن والـرد على من يـميــز بين الســورة والمقــروء، وبين الحرف والمتلو في التعلم

٢٣ ـ أخبرنا محمد بن أحمد بن نوح، أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن الجارود(٢٢)، حدثنا إبراهيم بن على بن الجارود(٢٢)، حدثنا أبي، عن يعقوب، عن أبي عمرو الشيباني هارون بن عنترة، عن شقيق بن سلمة، قال:

دخلنا علىٰ عليّ بن أبي طالب، فقال: تعلّموا البقرة، فـإنَّ بكلّ حـرفٍ منه حَسَنـةً، والحسَنةُ عشـرُ

<sup>(</sup>٢٦) أبو أحمد العسّال، أصبهاني ثقة حافظ ثبت، صاحب سنة، كبير القدر، وله مصنفات.

روىٰ عن: أبي مسلم الكبّي، وابن أبي عـاصم، ومـطيّن، وغيــرهم، وعنـه: ابن عديّ، وابن منده، وابن مردوْيَه، وآخرون.

ولد سنة (٢٦٩) ومات سنة (٣٤٩) ترجمته في «السير» ٦/١٦.

 <sup>(</sup>۲۷) أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد بن الجارود، أصبهاني حافظ متقن، مصنف.
 روئ عن: الأشح، وعمر بن شَبّة، وغيىرهما، عنه: الطبراني، وأبو الشيخ،
 وغيرهما. مات سنة (۲۹۹) ترجمته في: تاريخ أصبهان ۱۱۷/۱ والسير ۲۳۹/۱٤.

<sup>(</sup>٢٨) أبو إسحاق إبراهيم بن عامر بن إبراهيم بن واقد الأشعري .

أصبهاني ثقة خيّر فاضل.

روى عن: أبيه، ومسدَّد، وسعيد بن منصور، وغيرهم، وعنه: أحمد بن علي بن الجارود، ومحمد بن يحيى بن منده، والفضل بن العباس الصائغ، وغيرهم.

مات سنة (٢٦٠) ترجمته في: الجرح ١١٦/١/١ طبقات الأصبهـانيين ق: ٦٤/ب أخبار أصبهان ١٧٤/١.

أَمْثَالِهَا، وَلا أَقُولُ: (الَّهَ) حَسَنة، ولَكَنْ: الأَلْفُ حَسَنة، واللَّمُ حَسَنة، واللَّمُ حَسَنةً واللَّمُ

والمبتدعُ يقولُ: (الآرَ) حرف، ويُنكِرُ أَنْ تكونَ السورةُ مُتَعَلَّماً، أو البقرةُ مقروءاً، أو الآيةُ مسموعاً، أو الحرفُ معروفاً، معذَما:

٢٤ ــ أخبرنا محمد بن عبدالرزاق، أخبرنا جدّي، حدثنا الحسين بن أحمد المالكيّ (٣٠)، حدثنا هشام بن عبّار، حدثنا إساعيل بن عيّاش، عن صالح بن مقسم، عن الحسن، عن أبي هريرة.

عن النبي ﷺ، قال:

ُ «مَنْ استمعَ إلىٰ آيةٍ مِنْ كِتابِ الله تعالىٰ كُتِبَتْ لَــُهُ حَسَنةً مضاعَفَةً، ومَنْ تَــلا آيةً مِنْ كتابِ الله عزَّ وجلَّ كانتْ لـهُ نوراً يـومَ القِيامَةِ»(٣١).

<sup>(</sup>٢٩) سنده جيد، ويعقوب هو ابن عبدالله القمّى.

<sup>(</sup>٣٠) أبو علي الحسين بن أحمد بن عبدالله بن وهب.

لا بأس به، قال الخطيب: «ما علمتُ منه إلا خيراً».

روى عن: محمد بن عبدالرحمٰن بن سهم، وهشام بن عمّار، والمسيب بن واضح، وآخرين، وعنه: أبو بكر الشافعي، والإسماعيليّ، وغيرهما.

ترجمته في: تاريخ بغداد ٨/٤ (وفيه سقط) وتاريخ دمشق ٢٦٦/٤/ب\_٧٣٢٦/أ. تنبيه:

ليس هذا هو الشيعي المترجم في «اللسان» ٢ / ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣١) سنده ضعيف، إسماعيل بن عياش شاميًّ معروف، صحيح الحديث عن أهل بلده، ضعيف في غيرهم، وشيخه هنا صالح بن مقسم لم أجد تعيينَ بلده، وقد ذكره ابن أبي حاتم ٢/١/٤ وقالَ: «روىٰ عن الحسن البصري، روىٰ عنه إسماعيل بن عياش» =

وكلُّ حرفٍ منه آية،يقولُ الله تعالىٰ: ﴿ الْمَر تِلْكَ اَيَاتُ اللهِ اللهِ تعالىٰ: ﴿ الرَّعَد: ١].

والمبتدعُ يَرىٰ حرفَ القرآنِ آيـةً مخلوقةً، أَوْ كلمـةً موضـوعـةً، ولا يرىٰ كُلُّ حرفٍ آيةً ولا اسماً تامّاً، وقدْ:

٢٥ \_ أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن، أخبرنا عبدالله بن محمد الورّاق، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن (٣٢)، حدثنا أبو الربيع، حدثنا ابن وهب: وأخبرني أيضاً عمرو \_ يعني ابن الحارث \_ أنَّ عبدالرحمٰن حدّثه، عن أبي عمر، عن القرظيّ، عن ابن مسعود، قال:

ما مِنْ مُؤمنٍ يقرأُ حرفاً من القرآن، ولو شئتُ لقلتُ: اسماً تامّاً، ولكنْ حرفاً، إلاّ كَتَبَ الله تباركَ وتعالىٰ له عشرَ حَسَناتٍ (٣٣).

<sup>=</sup> ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، ولم أجد من ذكره سواه، فهو مجهول، والحسن لم يسمع من أبي هريرة.

وقد توبع صالح عليه، تابعه عباد بن ميسرة عن الحسن به.

أخرجه أحمد ٣٤١/٢ وعباد هُـذا صالح الحديث، لنكن لازالَ الإسناد معلولًا بالإنقطاع.

<sup>(</sup>٣٢) أبو إسحاق بن متويه، أصبهاني ثبت حجة عابد.

روىٰ عن: أحمد بن منيع، وهنّاد بن السّريّ، ويبونس بن عبدالأعلىٰ، وآخرين، وعنه: أبو الشيخ، والطبراني، وأبو أحمد العسّال، وغيرهم.

مات سنة (۳۰۲) ترجمته في «السير» ۱٤٢/١٤.

<sup>(</sup>٣٣) إسناده منقطع، القرظيّ هو محمد بن كعب لم يسمع من عبدالله، ولم يظهر لي من يكون عبدالرحمن ولا أبو عمر، وانظر ما بعده.

قال: وحدّثنيه صخر عن القرظيّ <sup>(٣٤)</sup>.

 $77 = e^{i \approx \pi i}$  الحمد بن محمد بن يوسف المقري  $(^{\circ n})$ , حدثنا عمد بن الحسن بن الوليد  $(^{\circ n})$ , حدثنا محمد بن الوزير بن الحكم، حدثنا الوليد بن مسلم، أخبرني أبو رافع، قال: سمعتُ محمد بن كعب القرظيّ يحدث عن ابن  $(^{\circ n})$  مسعود، يرويه أنه قال:

<sup>(</sup>٣٤) كذا وقع في الأصل: «صخر عن القرظيّ» والمعروف أنه أبو صخر عن القرظيّ، وأبو صخر هو حميد بن زياد الخرّاط، لا بأس به.

ولهذا إسناد آخر لابن وهب، وهو إسناد جيد إلى القرظي، لكنه لم يسمع من عبدالله فهو منقطع، كما سيأتي تفصيله في الذيل، وانظر الحديث المتقدم رقم (١٤) والآتي بعد لهذا.

<sup>(</sup>٣٥) أبو العباس ابن مردة. أصبهاني مقريء، محدث، عالمٌ، سمع بدمشق وغيرها. روى عن: عبدالوهاب الكلابيّ، وأبي بكر بن أبي الحديد، وغيرهما، وعنه: أحمد بن الفضل الباطرقاني، وأحمد بن محمد أبو الفتح الحدّاد، وأبو القاسم بن منده، وغيرهم. لم أظفر له بوفاة، ترجمته في «تاريخ دمشق» ٢/١١٥/أ.

<sup>(</sup>٣٦) أبو الحسين الكلابي، دمشقى ثقة مأمون.

روىٰ عن: ابن جَوْصا، ومحمد بن خريم، وآخرين، وعنه: تمَّام الرازي، وأبو علي الأهوازيّ، وأبو القاسم الحنائي، وغيرهم.

ولد سنة (٣٠٦) ومات سنة (٣٩٦) ترجمته في «السير» ١٦/٥٥٧.

<sup>(</sup>٣٧) أبو الحسن بن جَوْصا، دمشقي ثقة، ترجمتُ له في تراجم شيوخ ابن السني الذين روى عنهم في كتاب «القناعة» في مقدمتي للكتاب المذكور، ترجمة (٦).

<sup>(</sup>٣٨) كتب في الأصل: عبدالرحمن بن مسعود، للكن وضعت على كلمة عبدالرحمن علامة الإهمال، وهو الصواب.

مَنْ قرأ شيئاً من القرآنِ كُتِبَ لَهُ بكلّ حرفٍ عشرُ حَسَناتٍ، أَمَا إِنَّ الحرفَ ليسَ بالآية والكلمةِ، ولكنْ (الّـدّ) ثلاثونَ حَسَنةً (٣٩).

\* \* \*

(٣٩) سنده ضعيف جداً.

أبو رافع هو أسماعيل بن رافع، ليس بثقة، منكر الحديث، لا يكتب حديثه، والقرظي عن ابن مسعود مرسل.

# باب ما يعرف به القرآن والرد على من ينفي الحرف منه

۲۷ \_ أخبرنا محمد بن عبدالله بن شاذان (۲۱)، أخبرنا عبدالله بن محمد المقري (۲۱)، حدثنا ابن أبي عاصم (۲۱)، حدثنا أبو موسى

(٤٠) أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن القاسم بن المرزبان بن شاذان الأعرج، يُعرف بـ «أبي شيخ».

أصبهاني ثقة، مقريء، لغويّ.

روىٰ عن أبي بكر القبّاب، وغيره، وعنه: أبو القاسم بن منده، وغيره من أهل أصبهان وغيرهم.

ولد سنة (٣٤٤) ومات سنة (٤٣١).

ترجمته في: إنباه الرواة ٣/ ١٥٥ معرفة القراء ١/ ٣٩٠ غاية النهاية ٢/ ١٧٥.

(٤١) أبو بكر عبدالله بن محمد بن فُوْرَك القباب.

أصبهان، محدّث ثقة، مقريء كبير.

روى عن: ابن أبي عاصم، وعلي بن محمد الثقفي، وغيرهما، وعنه: أبو نعيم، وأبو بكر بن شاذان الأعرج، آخرون.

مات سنة (٣٧٠) ترجمته في «السير» ٢٥٧/١٦ ـ ٢٥٨.

(٤٢) أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحّاك بن مخلّد النبيل الشيباني.

إمام حافظ، ثقة ثبت، فقيه، مصنف، صاحب سنة.

روى عن: أبي الوليد الطيالسي، وابن أبي شيبة، وهشام بن عمار، وآخرين، وعنه: أبو أحمد العسّال، وأبو الشيخ، وأبوبكر القبّاب، وغيرهم.

ولد سنة (٢٠٦) ومات سنة (٢٨٧).

ترجمته في «السير» ١٣/ ٤٣٠.

حدثنا محمد بن بكر البرساني، حدثنا عبدالحميد بن جعفر، أخبرني رجل، عن عبدالرحمل بن يعقوب، عن أبيه، عن أنس بن مالك، أنه كان يحدّث.

عن النبي ﷺ أنه قال:

«مَنْ قرأً حرفاً من القرآنِ كُتِبَ له عشرُ حَسَناتٍ: الياء، والواو» (٤٣٠).

ومَنْ تَسَتَّر بالأخبارِ من أهلِ البدعِ ينفي الحرف من القرآنِ، ويردُّ على رسول الله ﷺ قولَه: «مَن قرأً حَرفاً من القرآن»، وخالفَ التابعين له بإحسان.

٢٨ ـ فأخبرنا محمد بن عبدالرزاق، أخبرني جدّي، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو عمر حفص القاري، عن عبدالأعلىٰ التيمي (٤٤)، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عبدالله ـ رضي الله عنه ـ قال:

<sup>(</sup>٤٣) سنده ضعيف، لإبهام شيخ عبدالحميد، والراوي عن أنس هو يعقوب مـولىٰ الحرقـة، مدني مجهول.

وأبو موسى هو محمد بن المثنىٰ العَنَزي الحافظ.

<sup>(</sup>٤٤) مجهول الحال.

روى عن إبراهيم التيمي وحده، وعنه: حفص بن سليمان القاريء، ومسعر بن كدام، والعلاء بن سالم العبدي، وأبو طالب يحيى بن يعقوب القاص.

ذكره البخاري ٧٢/٢/٣ وابن أبي حاتم ١/١/٣ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعـديلًا، وذكره ابن حبان في «الثقات» ١٣١/٧.

مَنْ قرأ حرفاً من كتابِ الله عنزَّ وجلَّ زَوَّجَهُ الله تبارك وتعالىٰ زوجتين من الحورِ العين (٤٥).

رواه أبو طالب القاص عن عبدالأعلى التيميّ (٤٦). ومَن نفى الحرف عن الكتابُ فقدْ نفاهُ عَن القرآن.

۲۹ \_ فأخبرنا على بن محمد بن على، حدثنا أبو مسلم بن شَهْدل (٤٨)، حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أُسَيد (٤٨)، حدثنا

<sup>(</sup>٤٥) سنده واو جداً، حفص القاري هو ابن سليبان إمام القراءة، متروك الحديث ليس بشيء، لا يكتب حديثه، مع كونه حجّة في القراءة، وعبد الأعلى مجهول الحال.

<sup>(</sup>٤٦) هُـذُه مت ابعة جيدة لحفص - إن صحت إلى أبي طالب - ويبقى الإسناد معلّلًا بعبد الأعلى، وهي علّة محتملة، وانظر ما سبق برقم (١٩).

أمّا أبو طالب ـ واسمه: يحبى بن يعقوب بن مدرك الأنصاري ـ فإنه كوفي صدوق، حسن الحديث، مُقِلٌ، روىٰ عن: إبراهيم التيمي، وعلقمة بن مرثد، ومحارب بن دثار، وعبد الأعلى التيمي، وعنه: يحيى بن واضح، والفضل بن موسى، وإبراهيم بن عينة.

قال البخاري: «يتكلّمون فيه» (الضعفاء الصغير ص: ١٢١) ولأجل ذلك قال في «التاريخ» ٣١٣/٢/٤: «منكر الحديث» ولمقالته لهذه أورده العقيلي في «الضعفاء» ق: ٢٢٢/أ وابن عدي في «الكامل» ٢٦٨٩/٧.

لَكُنَ أَنكُرَ أَبُوحَاتُمَ الرَّازِي تَضْعَيْفُ البِخَارِي لَهُ، فقال: «محلَّهُ الصَّدَق، لَم يَسُرُو شَيئاً منكراً، وهو ثقة في الحديث، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء» قال: «يُحَوَّلُ من هناك» (جرح ٢/٤/١٩٩).

وذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/٦١٤ وقد خَبِرَه، ولذلك قال: «وكان يخطيء».

<sup>(</sup>٤٧) عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم بن شَهْدَل بن مردة العنبري.

أصبهاني، من شيوخ أبي نعيم، له ترجمة في «أخبار أصبهان» ٢ /١٢٣.

<sup>(</sup>٤٨) لم أقف على من يسمَّىٰ بهذا الإسم، وإنَّما وجدتُ من الطبقة: عبدالله بن محمد بن =

أبو جعفر محمد بن موسى بن بهرام، حدثنا عمر بن محمد بن عبدالحكم (٤٩)، حدثني عبدالله بن خبيق الكوفي (٠٠) قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول:

مَنْ قرأ القرآنَ زَوَّجَه الله تبارك وتعالىٰ بِكُلِّ حرفٍ منه زَوْجَتين من حور العِين(٥١).

وليسَ الحرفُ (بسم) ولا (الله ولاكن: باء، وسين، وميم، ولام، وميم.

والحرف من القرآن عند أهل الإيمان كما هو من الكتاب،

بغدادي، صاحب أخبار وحكايات.

روى عن: خليفة بن خياط، وهشام بن عمّار، وعبدالله بن خبيق، وغيرهم، وعنه: محمد بن مخلد، وغيره.

ترجمته في: تاريخ بغداد ٢١٣/١١.

(٥٠) الأنطاكي ـ

أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٦/٢/٢ وذكر أنه روى عن شعيب بن حرب، ويوسف بن أسباط في آخرين، وقال: «أدركته ولم أكتب عنه، كتب إلى أبي بجزء من حديثه».

(٥١) أثر مقطوع، ليس بحجة.

الحسن بن أسيد، أبو محمد الثقفي الأصبهاني، ثقة، يروي عن بحر بن نصر،
 وإبراهيم بن عامر، وآخرين، وعنه: محمد بن المظفّر، وعلى بن عمر السكّري،
 والطبراني، وغيرهم.

مات سنة (٣١٠) ترجمته في: أخبار أصبهان ٢/٧٠ وتاريخ بغداد ١١٠/١٠. ولا أبعد أن يكون هو هٰذا.

<sup>(</sup>٤٩) ويقال: عمر بن محمد بن الحكم، أبو حفص النسائي.

فالكتابُ عندهم قرآنٌ والقرآنُ كتاب، والحرفُ منه كما مضىٰ في الأخبار قبل، وما:

٣٠ \_ أخبرنا محمد بن عبدالرزاق، أخبرنا جدّي، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو معشر، عن محمد بن كعب، قال:

مَنْ قَرأً حرفاً من القرآنِ كَتَبَ الله تباركَ وتعالىٰ لــه عشرَ خَسَنات (٢٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>٥٢) أثر مقطوع، ضعيف الإسناد.

أبو معشر هو نجيح بن عبدالرحمن السندي، مدني ضعيف، ليس القوي، اختلط بآخره، يكتب حديثه ولا يحتج به.

وفي الآثار الصحيحة غنية عن هذا.

# باب ما يعرف به الكتاب والرد على من ينفي الحرف منه

٣١ أخبرنا جعفر بن محمد بن جعفر الفقيه، حدثنا أبو عبدالله عمد بن إبراهيم بن محمد الإمام (٥٥)، حدثنا عبدالله بن محمد العَبْسيّ.

ح،

وأخبرنا سهل بن محمد بن الحسن، أخبرنا جدّي، أخبرنا محمد بن أمين أحمد بن أبي يجيى الزهري، حدثنا إسهاعيل بن يزيد القطّان، قالا:

حدثنا زيد بن الحُباب، حدثنا موسى بن عُبَيدة، عن محمد بن كعب، عن عوف بن مالك الأشجعي ـ رضي الله عنه ـ قال :

قال رسولُ الله ﷺ :

«مَن قرأ حرفاً من كتابِ الله عزَّ وجلَّ كُتِبَتْ لَـهُ بها حَسَنةٌ، لا أقول : ﴿ الْـمَـدَ ذَالِكَ ٱلْصِحَتَابُ ﴾ [البقرة : ١ - ٢]، ولٰكنْ : الحروف مقطّعة : الألف، واللّام، والميم (٤٠).

<sup>(</sup>٥٣) أبوعبدالله بن متّويه، إمام الجامع بأصبهان، لابأس به، قال أبونعيم: «معدَّل مقبول القول».

مات سنة (٣٤٠) ترجمته في «أخبار أصبهان» ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٥٤) سنده ضعيف.

لفظ الحديث لإسماعيل بن يزيد القطّان.

والمبتدعُ يرى الحرف من الكتابِ لا من القرآنِ ، فقد جعلَ الكتابَ حروفاً مخلوقةً تُسَمَّىٰ قرآناً نقرأ بها قرآناً ليسَ بذلك الكتاب، يعدما :

٣٢ - أخبرنا عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله، أخبرنا الطبراني، حدثنا أحمد بن رشدين، حدثنا عبدالله بن محمد الفهمي، حدثنا سليهان بن بلال، عن أبي عبدالعزيز موسى بن عبيدة الرَّبَذي، عن محمد بن أبي محمد، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال:

#### قال رسول الله ﷺ:

«مَن قرأ حرفاً من القرآن كُتِبَتْ له حَسَنة، ولا أقول : ﴿ المَهُ وَلَا أَلْكُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَكُن : الأَلْف حرفٌ، واللَّامُ حرفٌ، والله مرفٌ، والله مرفٌ، والكافُ حرفٌ، والله مرفٌ، والكافُ حرفٌ، والكافُ حرفٌ، والكافُ حرفٌ، والكافُ حرفٌ، والكافُ حرفٌ، والكافُ حرفٌ ، والكافُ حرفٌ ، والكافُ حرفٌ ، والكافُ حرفٌ ، والكافُ عرفٌ ، والكافُ عرفٌ ، والكافُ عرفُ ، والكافُ ، والكِنْ ، والكُنْ ، والكِنْ ، والكُنْ ،

موسى بن عبيدة هو الرَّبَذيّ، ضعيف الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به.
 والحديث في «مصنف ابن أبي شيبة العبسي» كها أورده المصنف من طريقه ٢١/١٠،
 وانظر الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٥٥) في الأصل : والدال، وكتب عليها بخط مغاير لخط الأصل : صوابه واللّام، وهو على ما ذكرت عند الطبراني.

<sup>(</sup>٥٦) سنده ضعيف كسابقه، ومحمد بن أبي محمد هو محمد بن كعب القرظي . والحديث في «المعجم الأوسط» للطبراني رقم (٣١٦) كما رواه المصنف من طريقه . وأخرجه في «الكبير» ٧٦/١٨ حدثنا روح بن الفرج المصـريّ حدثنـا عبدالله بن محمـد الفهمي بالإسناد به .

وانظر ما بعده.

والمبتدعُ يُشيرُ بهٰذه الحروفِ إلىٰ قرآنِ سوىٰ ذٰلكَ الكتاب، فقد صارَ القرآنُ عنده قرآنين : مجازاً، وحقيقةً، المجاز عنده مخلوق.

وصاحبُ الحديثِ لا يَعرفُ قرآناً غير هٰذا الذي يَـراه المبتدعُ مخلوقاً.

٣٣ ـ فأخبرنا محمد بن محمد بن الحسن، أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر، حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب.

ح،

وأخبرنا محمد بن عبدالله بن صالح، أخبرنا عبدالله بن محمد الوراق، حدثنا محمد بن يحيى بن منده (٥٧)، حدثني محمد بن عثمان بن خالد، قالا:

حدثنا عبدالعزيـز بن محمد، عن مـوسىٰ بن عُبَيدة، عن محمـد بن كعب، عن عوف بن مالك، قال :

قال رسول الله على :

«مَن قرأً حرفاً من القرآن ».

وفي حديث محمد بن عثمان:

«حَرفاً من كِتابِ الله عزَّ وجَلَّ، كُتِبَتْ له حَسَنة، لا أقول :

<sup>(</sup>٥٧) أبوعبدالله جدّ الحافظ محمد بن إسحاق والد المصنف، أصبهاني حافظ ثبت.

روى عن : لوين، وهنّاد، والأشجّ، وغيرهم، وعنه : أبو أحمد العسّال، والـطبراني، وأبو الشيخ، وآخرون.

مات سنة (٣٠١)ترجمته في «السير» ١٨٨/١٤.

﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ الْكِتَابُ ﴾ [البقرة: ١-٢]، ولكن: الألف، واللَّامُ، واللَّامُ، واللَّامُ، والكَّافُ (٥٠٠).

ولا نقول : ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ليسَ بألِفٍ ولام وميم .

٣٤ \_ فأخبرنا محمد بن عبدالرزاق، أخبرنا جدّي، أخبرنا ابن أبي عاصم، حدثنا أبو موسى، حدثنا مكّي بن إبراهيم، حدثنا موسى بن عُبيدة، عن محمد بن كعب، عن عوف بن مالك، قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

«مَنْ قَرأَ حرفاً مَن القرآنِ كُتِبَ لَـهُ حَسَنةٌ، لا أقـول : ﴿ الّــدَ ﴾ ولكن : ألفٌ، ولامٌ، وميمٌ ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِ تَابُ ﴾ (٥٩).

وصاحبُ الحديثِ لا يُشيرُ بذلِكَ إلى غائبٍ، ولا يَرى القرآنَ إلى غائبٍ، ولا يَرى القرآنَ إلاّ : ألفٌ، لامٌ، ميمٌ ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِ تَلْبُ ﴾، ألم تجتمع الألوانُ في كلّ مكان.

٣٥ \_ وأخبرنا محمد بن أبي نصر، أخبرنا الطبراني، حدثنا علي

<sup>(</sup>٥٨) سنده ضعيف كسابقه.

وقد أخرجه البزار رقم (٢٣٢٣ ـ كشف الأستار) حدثنا أحمد بن أبان، حدثنا عبدالعزيز بن محمد به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٨/٧٧ حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الـزبيريّ حدثني أبي حدثنا عبدالعزيز بن محمد به، وانظر مابعده.

<sup>(</sup>٥٩) سنده ضعيف كسابقه، وأبوموسي هو محمد بن المثني العَنزيّ.

بن عبدالعزيز، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن عاصم بن بهدَلة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال:

كَتُبَ أبو مـوسىٰ الأشعـريّ إلىٰ عمـر بن الخـطّاب ـ رضي الله عنهما(٦٠) ـ :

إِنَّ قِبَلَنا هُهُنا أقوامٌ يتكلّمونَ في القَدَر.

فكتب إليه عمر:

بسم الله الرَّحْمَن الرحيم، من عبدِ الله عمر بن الخطَّاب أمير المؤمنينِ إلى عبدالله بن قيس الأشعري، أمَّا بعدُ: فإنَّ الله تباركَ وتعالىٰ أبرمَ أمرَه، وأنفذَ حكمَهُ، وقدَّرَ مَشيئتَهُ، وأخذَ بـالحُجَّةِ عـلىٰ خلقهِ فيها أمرهم بهِ مِن طاعتهِ، ونهاهم عنه من معصيتهِ، فإذا أحبُّ الله تبارك وتعالى عبداً نصره، وإذا أبغضُه خذلَه، جَعَلنا الله وإيَّاكَ مِنْ عبادهِ المنصورينَ، العاملينَ بطاعتِهِ، فإذا وصل كِتابي هٰذا إليكَ فِادْعهم، وأُوعِزْ إليهِم، وانْهُهم عن المعاودةِ بالخوضِ في أُمرِ قـدْ أحكمهُ الله عزَّ وجلَّ وفَرغَ منه، واعلم أنَّ أوَّلَ ما خلَقَ الله تبَّاركَ وتعالىٰ القلم، فقال له : إجرٍ، فجرىٰ القلمُ بما كانَ، وما هـ و كائِنٌ إلىٰ يـوم ِ القيامَـةِ، فقد فـرَغَ الله عزُّ وجـلٌ من السعادةِ والشقـاءِ علىٰ عباده، فِانْهُهُم عن الخوصِ فيها كانوا يخوضونَ فيه من أمرِ قدْ فرغَ الله عزُّ وجلُّ منه، ومُرْهم بالاشتغال ِ بتلاوة كتاب الله عزُّ وجلَّ ، فإنَّ الله تعالِيٰ يكتبُ لمن تَلا القرآنَ بكُلِّ حرفٍ عشرَ حَسَناتٍ، أَمَا إِنِّي لا أقول: (المَدّ)، ولَكنْ: يكتب له بالألفِ عشراً، وباللهم عشراً، وبالميم عشراً، فالإشتغال بهٰذا الذي بـينّ الله فضلَه أنفعُ لهم، وأعْـوَدُ

<sup>(</sup>٦٠) كذا في الأصل، والظاهر أنه أراد عمرَ وأباموسيٰ.

عليهم في دنياهم وآخرتهم من الخوض في أمرِ قـدْ فَرَغَ الله تبـارك وتعالىٰ منه وأحْكُمَهُ(٦١).

٣٦ \_ أنشدنا أبوالحسن عليّ بن أبي بكر محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان الطِّرازيّ (٦٢) فيهم وفي مقالتهم الفضيحةِ الرَّدِيَّة :

كأنَّ الله كـلَّمـهـم جـهـاراً وقـالَ لهـم: كــلامـي لا يُــرامُ ولوقيل: النبوَّةُ كيفَ صارتُ؟ لَقالوا: تلكَ طارَبها الحَمامُ إذا قَبِضَ النبيِّ فكيف تبقى نبوِّته؟ فديتُك، والسلامُ فهذا دينهم فاعلم يَقيناً وليسَ على مهجنهم مَلامً لهم زَجَلٌ وتوحيدٌ جديدٌ أبي الإسلامُ ذلكَ والأنامُ وزمـزمـة، وهـيـنـمـة، وطـيشُ كـأنّهم دَجــاجٌ أو حَمــامُ وإزراءً بأهل الحقِّ ظُلْماً وتلقيب وتشنيع مُدامُ

دَعوني مِنْ حَديثِ بَنِي اللَّتَيِّا ومِنْ قَوم بِنضاعَتُ هم كَلامُ تَفاريقُ الْعَصامن كلِّ أُوبٍ إذا ذكروا وليسَ لهم إمامً كُسَيْرٌ، أَو عُوَيْرٌ، أو نُغَيِّرٌ شِعارهم السَّفاهةُ والخِصامُ إذا سُئِلوا عن الجبّار مالوا إلى التعطيل، وافتضَحَ اللِّئامُ وإنْ سُئِلوا عن القرآنِ قسالوا: يقولُ بخَلقهِ بَشرُ كِرامُ كلامُ الله ليسَ لـه حـروت ولا في قـولِـهِ ألـف ولامُ وقولُ الملحدين وإنْ تَعاوَوا عواءَ الذئب، ليسَ له نِظامُ

<sup>(</sup>٦١) سنده جيّد.

<sup>(</sup>٦٢) الحنبلي، شيخ مُسْنِد أديب.

مات سنة (٢٢٤) ترجمته في «السير» ١٧/٤٠٩.

فصبراً يابني الأحرارِ صبراً فإنّ الظلمَ ليس له دَوامُ وإنّ الحقّ أبلجُ لا يُضامُ وقولَ النزّورِ آخره غرامُ وقولَ النزّورِ آخره غرامُ تمّ الكتاب

تمَّ الكتاب ولله الحمد والمنّة

\* \* \*

قال عبدالله بن يوسف محقّق لهذا الكتاب : أستُدْرِكَ علىٰ الكتاب لهذا الحديث بالإسناد إلىٰ المصنف، ولهذا ه :

وأخبرنا شيخنا الإمام موفّق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي - قراءة عليه وأنا أسمع - قال : أخبرنا الشيخ الثقة أبوبكر عبدالله بن محمد بن أحمد بن النقور البزّاز - قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد - أخبرنا الحافظ أبوزكريا يحيى بن عبدالوهاب بن منده - إجازة كتبها لنا بخطه (٦٣) - أنبأنا عمّي الإمام أبوالقاسم عبدالرحمن بن منده :

٣٧ ـ أخبرنا أبوبكر أحمد بن محمد بن جعفر القصّار (٦٤)، أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا سليان بن داود (٥٠)، حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن السّمرقنديّ، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا صدقة ـ يعني ابن أبي عمران (٢٦) ـ عن علقمة بن مرثد، عن أبي حفص الجُشَميّ، عن ابن مسعود، قال:

<sup>(</sup>٦٣) يشير هٰذا إلىٰ كون هٰذا الحديث غير داخل في جملة الكتاب حين كتب به أبـوزكريــا ابن منده إلىٰ أبي بكر بن النقّور.

<sup>(</sup>٦٤) أصبهاني ثبت فقيه.

روى عن : عبدالله بن جعفر بن فارس، وأبي أحمد العسّال، وغيرهما، وعنه : أبوالقاسم بن منده، وأخوه عبدالوهاب، وآخرون.

مات سنة (٣٩٩) ترجمته في «السبر» ١٠٨/١٧.

<sup>(</sup>٦٥) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦٦) قاضي الأهواز، كوفي صدوق لابأس به.

روىٰ عن عـون بن أبي جحيفة، وأبي يعفـور، وأبي إسحاق، وإيـاد بن لقيط، وعنه : =

سمعت رسول الله علي يقول:

«مَنْ قرأً قرآناً فَلَهُ بَكلّ حرفٌ عشر حَسَناتٍ، أَمَا إِنِّ لا أقول: بألف، ولام، وميم عشر، وبحيم عشر، وبلام عشر، وبحيم عشر، فذلك ثَلاثونَ (٦٧).

وصليٰ الله علىٰ سيدنا محمد وآله.

= يزيد بن إبراهيم التستريّ، وأبوأسامة، وسعدان بن يحيى، ومحمد بن بكر الكوفي. ذكره البخاري ٢٩٤/٢/٢ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : «لا أعرفه» قال ابن أبي حاتم : «يعني لا أعرف حقيقة أمره» وقال أبو حاتم : «صدوق، شيخ صالح، ليس بذاك المشهور» (جرح ٢/١/٢٤ \_ ٤٣٢) وذكره ابن حبان في «الثقات» ٢/٢٦٤.

(٦٧) في إسناده نظر.

أبو حفص الجُشَميّ هذا لم أجد من ذكره، وفي «ترتيب ثقات العجلي» ٣٩٦/٢ : «أبو حفصة الجُشَميّ» فظننتُ ابتداء أنه هو، وقد قال فيه العجلي : «شامي تابعي ثقة»، ولكن ثبت لي بعد التحقيق أنَّ نسبة «الجشمي» لأبي حفصة المذكور خطأ، وإنَّما هو «الحبشي» وهو معروف واسمه «حبيش بن شُريح» يقال في كنيته : «أبوحفصة، وأبوحفص».

والذي أراه أنَّ ذكر «أبي حفص» في لهذا الإسناد خطأ أيضاً، تحرَّف من «الأحوص» إلى «حفص» يؤكّده أنّ أبا الأحوص ـ عوف بن مالك ـ جُشَميّ، وله ذا الحديث معروف بروايته، كما سبق في الكتاب.

وسليهان بن داود راويه عن عبدالله بن عبدالرحمن الدارميّ الحافظ لم أقف لـ عـلى ترجمة .

وانظر الذيل على الكتاب.

قـال عبدالله بن يـوسف : فرغت\_بفضـل الله\_من تبييض لهذا الكتـاب مـع التعليق عليه ليلة الخميس ٢٦/رمضان/١٤٠٨هـ الموافق ١٢/مايو/١٩٨٨م . والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.

# الذَّيْلُ على كتاب «الرَّد على مَنْ يقولُ (الَمَ) حرف» في تحقيق القول في حديث عبد الله بن مسعود «لا أقولُ : (الَمَ) حرف»

تصنیف عبدالله بن یوسف الجدیع



### بسم الله الرحمن الرحيم

هٰذا تذييلٌ على كتاب الحافظ أبي القاسم بن منده «الردّ على من يقول (الّـدّ) حرف» في تحقيق القول في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في ذلك، وحيثها قلت: ابن منده فإنّما أعني مصنّف هٰذا الكتاب.

فأقول ـ وبالله التوفيق ـ:

هٰذا الحديث رُوي عن عبدالله بن مسعود من طرق متعدّدة، واختلف فيه رفعاً ووقفاً، ولقدْ تقرَّر أنَّ أحسنَ الطرق لمعرفة علل الأحاديث هي سَبْر الروايات وتنقيحها بعد جمعها، فإليك بيان طرق هٰذا الحديث وبيان عِللِها:

الأولى: أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجُشميّ عنه مرفوعاً وموقوفاً.

وجاء عنه من وجوه:

#### الأول: عطاء بن السائب عنه، رواه عنه:

١ ــ سفيان الثوري، فرفعه عنه أبو عاصم الضحّاك بن مخلد
 النبيل.

أخرجه الخطيب في «تاريخه» ١ / ٢٨٥ وابن منده رقم (٦) من طريقين عن محمد بن أحمد بن الجنيد قال: حدثنا أبو عاصم، عن

سفيان، بلفظ:

«إقرءوا القرآنَ فإنّكمْ تُؤجَرونَ عليه، أَما إنّي لا أَقولُ: (الّـدَ) حـرف، ولخن : أَلِفٌ عشرٌ، ولامٌ عشرٌ، ومـيمٌ عشرٌ، فـتلك تُلاثونَ».

قلتُ : وإسناده صحيح إلى الثوري، وأبوعاصم ثقة ثبتُ حافظ .

لنكن قال الطبراني - فيها ذكره ابن منده عقب روايته -: «رفعه أبو عاصم، ووقفه عبدالرزاق، والناس» ثمَّ أسنَد إلى عبدالرزاق عن الثوري روايته الموقوفة. وعبدالرزاق ثقة ثبت حافظ، تغير بآخره قليلاً، لنكن تابعه على الوقف عن الثوري: قبيصة .

أخرجه الدارمي رقم (٣٣١١) عنه.

وقبيصة هذا هو أبو عامر قبيصة بن عقبة السُّوائي، ثقة ثبت، إلا أنهم قالوا: سمع من سفيان وهو صغير، فعدوه وسَطاً فيه بين أصحابه، وإذا قورنَ بيحيى القطان وابن مهدي لم يقاربها، وكلام من تكلَّم فيه في روايته عن سفيان، إنّا هو بمقارنته بالكبار من أصحاب سفيان، وإلا فإنه كها قال ابن أبي حاتم عن أبيه وقد سأله عنه وعن أبي حذيفة؟ - فقال: «قبيصة أحلى عندي، وهو صدوق، لم أر أحداً من المحدّثين يأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة بن عقبة، وعليّ بن الجعد، وأبي نعيم في الشوري» (جرح قبيصة بن عقبة، وعليّ بن الجعد، وأبي نعيم في الشوري» (جرح

قلتُ: فَبضمّه إلى عبدالرزاق يرجحان حينئذ بأبي عاصم،

فيكون الصواب في رواية الثوري الوقف، وفي الطرق الآتية مزيد تأكيد.

٢ \_ حمَّاد بن زيد، فرفعه عنه معلَّىٰ بن منصور.

أخرجه ابن منده رقم (٤) بلفظ:

«مَنْ قرأً حرفاً من كتابِ الله تعالى، كَتَبَ الله له عشرَ حسناتٍ، أَمَا إِنِّي لا أَقُولُ: (الدَّمَ) حرفٌ، ولكنْ: أَلِفٌ، ولامٌ، وميمٌ، ثَلاثُونَ حَسَنةً».

ومعلى هذا ثقة ربَّما أخطأ، وقد غلطَ عبد الحق فظن أنَّ أحمد رماه بالكذب.

خالف عارم أبو النعمان، فوقفه. أخرجه الطبراني ٩/٠٤٠ بلفظ:

«تعلّموا القرآنَ واتلوهُ، فإنكمْ تُؤجَرونَ به كلّ حَرفٍ منه حَسَنة، أَمَا إِنّي لا أَقولُ: (الّمَ حَسَنة، وللكنْ: أَلِفُ ولامٌ وميمٌ ثلاثونَ حسنة، ذلكَ بأنَّ الله عزّ وجلَّ يقولُ: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنةِ فَلَهُ, عَنْمُ أَمْنَا لَهَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠]».

قلت: وعارم اسمه محمد بن الفضل السَّدوسيّ، وهو حافظ ثقة، أثبت الناس في حمّاد بن زيد بعد ابن مهدي، إلّا أنه اختلط في آخر عمره، للكن رواه عنه علي بن عبدالعزيز البغوي، وقد سمع منه سنة (٢١٧) وقد قال أبو حاتم الرازي: «مَن كتبَ عنه قبل سنة عشرين ومائتين فسهاعه جيّد» (جرح ١/٤/٩٥) وعارضَ هٰذا قول أبي داود أنّه بلغه أنّ ذلك كان سنة (٢١٦) وهو فيها نرى غير معارض، ذلك لأنٍ قول أبي حاتم من إمام عارف ناقد عاصرَ عارماً

بنفسه وعَرفه، وأبو داود ـ وإن كان عاصره أيضاً، وهو من رؤوس الأئمة ـ إلّا أنَّ حكايته المذكورة عن واسطة مجهولة، وعلىٰ جواز أن يكون سهاع البغوي منه بعد اختلاطه، فإنّ الصواب كها قالَ إمام النقد الدارقطني: «تغيّر بأخرة، وما ظهر بعد اختلاطه حديث منكر، وهو ثقة».

قلت: فكونه أثبت الناس في حمّاد بن زيـد بعـد ابن مهـدي يرجّح روايته على رواية معلّىٰ، فيصوّب الوقف.

٣ ــ شعبة بن الحجّاج عنه موقوفاً.

أخرجه سعيد بن منصور في «فضائل القرآن» من «سننه» رقم (٦) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» له ق: ٣/أ والطبراني في «الكبير» ١٤٠/٩ من طرق عنه به نحو سياق حديث حماد بن زيد الموقوف مختصراً.

٤ \_ حمَّاد بن سلمة عنه موقوفاً.

أخرجه الآجري في «آداب حملة القرآن» ق: ١٣٥/أ من طريق حجاج بن منهال عنه به نحو الذي قبله.

٥ \_ أبو الأحوص سُلام بن سليم عنه موقوفاً.

أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٢٦٠ والفريــابي في «فضائــل القرآن» ق: ١٨٤/ب به نحو الذي قبله.

فاتفق هؤلاء الثلاثة على الوقف عن عطاء بن السائب، ووافقهم: الثوري، وحماد بن زيد، على أرجح الروايتين عنها، فهؤلاء خمسة أنفس من ثقات الرواة وحفّاظهم.

وزاد الحافظ أبو القاسم بن منده فذكر فيمن وقفْه: هُشَيهاً، وجَريراً،

ومحمد بن فضيل الضبّي، وهولاء ثقات حفّاظ أيضاً، فصارت عدّتهم بهذا ثهانية أنفس.

ثم رأيت ابن الضريس رواه في «فضائل القرآن» ١/٧١/ب من طريق جعفر بن سليان الضبعي والبيهقي في «الشعب» ١/٣٣٦/ب من طريق مسعر كلاهما عن عطاء موقوفاً، فصاروا عشرة.

خالفهم جميعاً: همّام بن يحيى عن عطاء فرفعه.

أخرجه ابن منده رقم (٥) من طريق أبي داود الطيالسي عنه، لنكن الإسناد إليه ضعيف كما بيّنتُه في موضعه، ولو صحَّ عنه لما صحَّ أنْ يُقابَل به هؤلاء الأئمة الثقات.

فبهذا نقطع بصحة حديث عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبدالله موقوفاً عليه من قوله، لا من قول النبي عليه .

فَإِنْ قَلْتَ: عطاء بن السائب وإن كان ثقة إلّا أنَّه اختلط في آخر عمره.

قلت: نعم، إلا أنّ جماعة مِمّن ذكرنا روايتهم قد حدَّثوا عنه قبل الإختلاط، وهم: سفيان الثوري، وشعبة، وقد نصَّ علىٰ ذلك إماما النقد بلا منازعة أحمد وابن معين، وغيرهما من النقاد.

كما نصَّ يحيى القطّان والنسائي على أنَّ حماد بن زيد أيضاً إنما روىٰ عنه قبل اختلاطه. فلا ريبَ في صحة حديثه إذاً.

الثاني: إبراهيم بن مسلم الهَجَريّ عنه:

أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/١٠ ـ ٤٨٣ وسعيد بن منصور في «فضائل القرآن» رقم (٧) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ق: ٢/أ

وابن نصر في «قيام الليل» ص: ١٥٥ - مختصره - والآجري في «آداب حملة القرآن» ق: ١٣٤/ب - ١٣٥/أ وابن حبان في «المجروحين» ١/٢٣٦/أ،ب ١/٢٣٦/أ والجيهقي في «الشعب» ١/٣٣٦/أ،ب وابن الجوزي في «العلل» ١/١٠١ - ١٠٢ وابن منده رقم (٧، ٨) وابن الجوزي في «العلل» ١/١٠١ - ١٠٢ وابن منده رقم (٧، ٨) من طرق عدّة عنه مرفوعاً، وسياقه: «إنَّ هٰذا القرآنَ مأدبة الله، وهو فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، وإنَّ هذا القرآنَ هو حبلُ الله، وهو النورُ المبينُ، والشفاءُ النافعُ، عصمةُ لمن تمسَّك به، ونجاةُ من تَبِعَه، النورُ المبينُ، والشفاءُ النافعُ، عصمةُ لمن تمسَّك به، ونجاةُ من تَبِعَه، عن كثرةِ الردّ، أتلوهُ، فإنَّ الله يأجرُكُم على تلاوتِهِ بكلِّ حرفٍ عشرَ عَسناتٍ، أمَا إني لا أقولُ: بـ(الّـدَ)، ولنكنْ: بِألِف عشراً، وباللام عشراً، وباللام عشراً، وباللام عشراً، وباللام عشراً، وبالمدم عشراً»

بعضهم يختصره فيقتصر علىٰ أوَّله، وبعضهم على آخره.

قال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد» فتعقبه الذهبيّ بقوله: «إبراهيم بن مسلم ضعيف».

وقال الهيثمي في «المجمع» ١٦٤/٧: «فيه مسلم بن إبراهيم (كذا ذكره مقلوباً) الهجري، وهو متروك».

قلت: إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق الهَجَري الكوفي، تكلّموا في حفظه، ولا يصل الحال به حدّ الترك، وإليك شرح أمره:

كانَ سفيان بن عيينة يضعّفه (التاريخ الكبير ١/١/٣٢٦) ويقول: «كانَ رَفّاعاً» (المعرفة والتاريخ ٢/١/٢).

قلت: أي يرفع الموقوف.

وقال سفيان: «كانَ يسوقُ الحديث سياقةً جيّدة على مافيه»

(جوح ۱/۱/۱۳۲).

وقال: «أتيتُه، فدفعَ إِليَّ عامّة حديثه، فرحمتُ الشيخ، فأصلحتُ له كتابه، فقلت: هذا عن عبدالله، وهذا عن النبي ﷺ، وهذا عن عمر» (كامل ٢١٥/١).

قلت: ولهذا يصحّح حديث ابن عيينة عنه.

وما ذكر ابن عُيينة من تضعيفه برفعه الموقوف هو سبب تضعيفه عند عامّة أهل العلم.

قال شعبة: «كان رفّاعاً».

قلت: ومع ذلك فقد روى عنه، وهو الذي يدَعُ حديث الراوي لأدنى مغمز، واختلف صاحباه: القطّان وابن مهدي، فتركه الأوّل وروى عنه الآخر (جرح ١٣٢/١/١، عقيلي ق: ١١/أ). والقطان يتشدّد، وابن مهدي معتدل.

وقال يعقوب بن سفيان: «كان رفّاعاً لا بأس به» (معرفة المره البوحاتم: «ليس بقوي، لينّ الحديث» (جرح ١٠٨/٢) وقال أبوحاتم: «كان عِمّن يخطيء فيُكثر» (مجروحين ١٣٢/١/١) وقال ابن حبان: «كان عِمّن يخطيء فيُكثر» (مجروحين ١٩٩/١) وقال الأزدي: «هـو صدوق، للكنه رفّاع كثير السوهم» (ضعفاء ابن الجوزي ١/٥٣) وقال أبن عَدِي: «وأحاديثه عامتها مستقيمة المعنى، وإنّا أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحـوص عن عبدالله، وهو عندي عِمّن يُكتب حديثه» (كامل ٢١٦/١).

وأطلق بعضُ الأئمة جرحه، كابن معين والنسائي، وغيرهما، وإذا طلبتَ تفسير جرحه لم تجده سوى ما ذكرته لك. وشذَّ ابن الجنيد فأطلق القول: «متروك» (ضعفاء ابن الجوزي / ٥٣/).

قلت: وهو إطلاق مردود، ذلك لأنه لا يظهر من كلام غيره من النقّاد إلاّ تليينه مع كتابة حديثه وصلاحيته للإعتبار.

ويبدو أنَّ الهيثمي حين أطلق القول بتركه كان اعتماده قول ابن الجنيد، وهو صنيع غير لائق به أن يقبل قولًا مجملًا شاذًا كهذا ويسدع أقوالَ الأئمة المبينة(١).

فجملة القول في حاله: أنه صالح الحديث للإعتبار، يُكتب حديثه ولا يحتجّ به، سوى رواية ابن عيينة عنه فإنّها صحيحة لأنّـه مَيَّز له حديثه.

فالقول في هذا الإسناد:

أنَّه ضعيف، يؤكَّد ضعفه أنَّ ابن عيينة رواه عن الهجري وقوفاً.

أخرجه عبدالرزاق ٣/٥/٣ ومن طريقه: الطبراني في «الكبي» الممال المراني في «الكبي» الممال المران منده رقم (٩) به تامّاً من قول ابن مسعود، ولم يرفعه. وتابع ابن عيينة على الوقف: جعفر بن عون عن الهَجَري.

أخرجه الدارمي رقم (٣٣١٨) والبيهقي في «الشعب» / ٣٣٦/١.

وكذا وافقهما ابن طَهان عند البيهقي في «الشعب». وافقهم أيضاً فيها ذكره ابن منده : زائدة وهو ابن قدامة ، وأبوشهاب، ويحيى بن عثمان الحنفي، وعلي بن عاصم، رووه جميعاً عن الهجري (١) وقع في ترجمة الهجري في «تهذيب التهذيب» تخليط كبير، لا أدري ما سببه، فيجب عدم

الإعتماد عليه منفرداً.

موقوفاً على ابن مسعود.

الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عبدالله السَّبيعي عنه.

ويأتي في جميع الأسانيد بالكنية فقط «أبو إسحاق» واحتملت أن يكون هو الهَجَري، خاصّةً وأنّه معروف بهذا الحديث، حتى وجدتُ جاء من رواية أصحاب السَّبيعي دون أصحاب الهجري، بل وجدتُ بعضهم صرّح بنسبة «السبيعيّ» فزالَ ما كان وارداً من الإحتمال.

وقد اختلف فيه على أبي إسحاق رفعاً ووقفاً. فأخرجه مرفوعاً:

أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢٧٨/٢ وابن منده رقم (١١) الأوّل من طريق محمد بن عجلان، والثاني من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، جميعاً عن أبي إسحاق به كسياق حديث الهجري، للكن حديث ابن عجلان مختصر.

وكلً من ابن عجلان ومحمد بن عمرو ثقتان، لهما أوهمام وغلط، وابن عمرو دون ابن عجلان، بل لا يزيد حديثه على أن يكون حسناً.

وقد خالفهما كلُّ من:

۱ ــ معمر بن راشد.

وسياقه: «إنَّ هٰذا القرآن مأدبةُ الله، فمن استطاع أن يتعلم منه شيئاً فليفعل، فإنَّ أصفَر البيوتِ من الخير البيتُ الذي ليس فيه من كتاب الله من كتاب الله شيء، وإنَّ البيتَ الذي ليس فيه من كتاب الله شيء، خَرِبٌ كخرابِ البيت الذي لا عامر له، وإنَّ الشيطان يخرج من البيت يسمع سورة البقرة تُقرأ فيه».

اخرجه عبدالرزاق ٣٦٨/٣ ـ ٣٦٩ ومن طريقه: الطبراني في «الحبير» ١٣٨/٩ وأبو نعيم في «الحلية» ١/١٣٠-١٣١.

٢ ــ أبي سنان سعيد بن سنان البرجمي، نحو حديث معمر،
 دون الفقرة الأخيرة.

أخرجه الدارمي رقم (٣٣١٠).

٣ ــ القاسم بن معن، بأوله ولم يتم سياقه.
 أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢٧٢/٢.

٤ \_ شريك بن عبدالله النخعي.

وسياقه: «إقرءوا القرآن، فإنكم تؤجّرون عليه بكلّ حرف عشر حَسنات، أمّا إنّ لا أقولُ: (الّه ) حرف، وللكن: الألفُ حرف، واللام حرف، والميم حرف».

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (٨٠٨) عنه.

٥ \_ عمر بن عبيد الطنافسي.

وسياقه: «تعلّموا القرآن واتلوه، فإنّكم تُؤْجَرون فيه بكلّ حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول: (الّـمَ) ولكنْ: ألف، ولام، وميم».

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ق: ٣/أ عنه.

فهؤلاء جميعاً وقفوه فخالفوا ابن عجلان ومحمد بن عمرو في رفعه, وجميع هؤلاء النفر ثقات، غير أنّ البرجُميّ له بعض الأوهام، وشريك مع أنّه من أثبت الناس في أبي إسحاق إلّا أنه ساء حفظه حين وليَ القضاء، وراويه عنه ابن المبارك لم يتبين: هل سمع منه قبل

ولايته القضاء أم بعدها، وعلى أيّ حال فهو صالح للمتابعة، ولا يمكن القول بترجيح رواية ابن عجلان وابن عمرو على رواية هؤلاء الجمع، وإنّما الصواب ترجيح رواية الجمع، فيقال: الوقف أرجح وأصحّ.

فوافقت رواية أبي إسحاق رواية عطاء بن السائب، والهجري، على الوقف.

الرابع: عاصم بن أبي النجود عنه.

واختلف فيه أيضاً رفعاً ووقفاً.

قال الحاكم ٥٦٦/١: حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الدشتكيّ، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن عاصم، بنحو المتن الآتي ذكره.

رفعه عبدالله بن عبدالرحمٰن الدشتكيّ هذا عن أبيه. وخالفه حامد بن محمود بن حرب، حدثنا عبدالرحمٰن

الدشتكيّ، فذكره موقوفاً.

وسياقه: «إنَّ أصفر البيوت بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، فاقرءوا القرآن فإنكم تُؤْجَرونَ عليه بكل حرفٍ عشر حسنات، أَمَا إنِّ لا أَقُولُ: (الدَّمَ) ولكني أقولُ: ألف، ولام، وميم».

أخرجه الحاكم وعنه: البيهقي في «الشعب» ١/٣٣٦/ب وتحرّف «حرب» إلى «حبيب» في مطبوعة «المستدرك».

قلت : عبدالله بن عبدالرحمن لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلًا، سوى أنَّ أبا داود روى عنه في غير السنن، وهذا يرفع من شأنه، لكني

لا أرى مثله تصلح روايته للمعارضة، ومخالفه حامد بن محمود خير منه فإنه كان مقرئاً معروفاً من أهل نيسابور، وقد وثقه ابن حبّان (أنظر ترجمته في: الثقات ٢١٩/٨ غاية النهاية ٢٠٢١) وأرى أنه لا بأس به، فروايته أرجح، وهي موافقة لرواية الجهاعة الموقوفة.

وقد جاءَ الحديث عن عاصم بإسناد نظيف موقوفاً، رواه عنه عطاء بن أبي رباح.

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ق: ٣/أ ومن طريقه: ابن منده رقم (١٢) وأوّله: «تعلّموا القرآنَ واتلوه، فإنكم تُؤجَرون...» الحديث.

قلت : وهٰذا بلا ريب مؤكّد لوقف روايـة الدشتكي، وهـو من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإنّ عطاء أكبر من عاصم.

الخامس : قتادة بن دعامة السدوسي عنه.

أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» ١/٧١/ب قال : أخبرنا حفص بن عمر بن عبدالرحمن قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة به موقوفاً بلفظ :

«تعلّموا القرآن واتلوه، فإنكم تُؤْجرونَ بكلّ حرفٍ عشرة أمثالِه، لا أقولُ لكم: (الرّمَ) ولكن : ألفٌ حرف، ولامٌ حرف، وميمٌ حرف».

قلت : وإسناده موقوف جيّد.

السادس: سعيد بن جبير عنه مرفوعاً:

أخرجه أبو القاسم بن منده رقم (١٠). وإسناده ضعيف جداً، كما بينته آنفاً في التعليق علىٰ الحديث في

موضعه من الكتاب.

### السابع: أبو حُصين عثمان بن عاصم عنه موقوفاً.

أخرجه سعيد بن منصور في «فضائل القرآن» رقم (٤) حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن أبي حصين به.

قلت: وإسناده ضعيف للكن يعتبر به .

وأخرجه ابن منده رقم (١٣) من طريق أخرى عن أبي حصين.

وإسناده ضعيف جداً، كما بينتُه في موضعه.

\_ خلاصة القول في حديث أبي الأحوص عن عبدالله

الوجوه الأربعة الأولى موقوفة على الصحيح، والخامس موقوف معضّد لها، وكذلك السابع، أمّا السادس فلا اعتبار به لوهائه.

الثانية : محمد بن كعب القرظيّ عنه مرفوعاً وموقوفاً :

قال الترمذي رقم (٢٩١٠): حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبوبكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عشمان، عن أيوب بن موسى قال: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: قال رسول الله على :

«مَنْ قـراً حرفاً من كتابِ الله فله بـه حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِهـا، لا أقــولُ: (الٓـــٓ) حـرف، ولامٌ حرف، وميمٌ حرفٌ،

وكذاأخرجه البخاري في «التاريخ» ٢١٦/١/١ حدثني ابن بشار بالإسناد مثله ببعض المتن.

وتابَع أبا بكر الحنفيّ : ابنُ أبي فُدَيك.

أخرجه ابن منده رقم (١٤) والبيهقي في «الشعب» ١/٣٣٦/أ من طريقين عنه به، لكن ليس فيه ذكر سماع القرظي من عبدالله.

والبخاري أورَد الحديثَ في ترجمة «محمد بن كعب» وقال عقبه : «لا أدري حفظه أم لا».

قلتُ : أراد قولَه : سمعت عبدالله .

وأمّا الترمذي فقال: «حديث حسن صحيح غريب من لهذا الوجه، سمعتُ قتيبة يقول: بلغني أنَّ محمد بن كعب القرظيّ ولد في حياة النبيّ ﷺ».

قلتُ : وفي هٰذا الـذي قاله الترمذيّ نظر، وبيانه :

أنّ الترمذي ذكر عقب تصحيحه الحديث قول قتيبة: «بلغني أن محمد بن كعب ولد في حياة النبي على ولعلَّ هٰذا القول هوعمدته في تصحيح الحديث، ولذا ذكره، وقد خالف في هٰذا شيخه البخاري ـ كما سيأتي ـ، ووافق الترمذيَّ أبو داود في نقله عن قتيبة، للكن في رواية أبي داود: سمعتُ قتيبة يقول: «بلغني أنه رأى النبي على النبي المنها .

قلت: واعتمد هذا القول أبو داود فقال في محمد بن كعب: «سمع من على ومعاوية وابن مسعود».

قلت: لو صحَّ ما نقل قتيبة فلا يبعد سماعه حتى من أبي بكر وعمر والقدماء من الصحابة، وللكن هذا نقل عن مجهول، وهو شاذٌ غير مقبول.

فقد قال البخاري في ترجمة «محمد بن كعب» : «كان أبوه مِـمَّن لم يُنْبت يوم قريظة، فتُرك» (التاريخ ٢١٦/١/١).

قَلْتُ : فَإِذَا كَانَ أَبُوهُ لَمْ يُنْبِتَ يُومُ قَرِيظَةً، فَكَيْفُ وُلِـدَ كَعَبُ إِذَا فِي عَلَيْكِمْ؟ في حياة النبي ﷺ؟

وهٰذا القول قد جزم به البخاري، وتابَعه ابن حبّان (ثقات ٥/١٥).

ولأجله أشكل عند البخاري تصريحه بالسَّماع من ابن مسعود. وابن حبان ذكر وفاته سنة (١١٨) وقيل : (١١٧) وقال : «وكان له يوم توفَّى ثمانون سنة».

قلت : وهُــذا يعني أنَّ ولادته كــانت سنة (٣٨) أو (٣٩) هــذا علىٰ قول ابن حبان ومن وافقه .

وقال يعقوب بن شيبة: «ولد في آخر خلافة عليّ، سنة أربعين، ولم يسمع من العباس» (تهذيب ٢١/٩) وقال في وفاته: ماتَ سنة سبعَ عشرة \_ يعني ومائة \_ وهو ابن ثمان وسبعين سنة».

قلت : وجميع ما قيل في وفاته وعمره أقوال متقاربة ، وأيّ ذلك كان الصواب فإنّه ولد قطعاً بعدَ موت عبدالله بن مسعود ، فإنّ ابن مسعود مات سنة (٣٢) أو (٣٣) قبل مقتل عثمان رضي الله عنه ، فأن له إدراكه ؟

وكذا لم يدرك أبا ذر، وأبا الدرداء، والعباس بن عبدالمطلّب، وسلمان، فإنه وُلِدَ بعد موتهم، وقتل عليّ رضي الله عنه لأوّل مولده، وماتَ عمرو بن العاص وهو صغير جداً لم يتهيّأ له أن يسمع منه. وكلّ من روى عنهم من أسلافهم أو أقرانهم فهو مُرْسَل.

وحين ذكر الذهبيّ مقالة قتيبة السابقة قال: «ولم يصحّ ذلك» وفي موضع آخر: «هٰذا قولُ منقطع شاذّ» (سير ٥/٥٥، ٦٧) وكذا ردّه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ٢٥/١٠ و«التهذيب» ٢٢/٩

لنكن أشكل على هذا تصريحه بالسماع في هذا الحديث، والذي أراه وأقطع به أنه وهم من بعض رواته، ولعله من الضحاك بن عثمان، فإنه صدوق صالح الحديث إلا أنه يخطيء، فلا تحتمل منه المخالفة.

وقد خولِفَ أيوب بن موسى .

فروى الحديث أبورافع إسماعيل بن رافع، عن محمد بن كعب، عن ابن مسعود موقوفاً.

أخرجه ابن منده رقم (٢٦).

للكن إسماعيل هذا ليس بثقة، كما سبق بيانه في موضعه.

وانظر كذلك ما سبق في كتاب ابن منده رقم (٢٥).

## \_ خلاصة القول في حديث محمد بن كعب عن عبدالله

بعد شرح علة حديثه بانَ لكَ أن الحديث من هذا الوجه ضعيف لأجل الإنقطاع، ثمَّ إنها رواية مخالفة لرواية من وقف الحديث عن ابن مسعود، وهم أرجح.

الثالثة : أبو حفص الجُشَميّ عنه مرفوعاً. أخرجه ابن منده رقم (٣٧) وفي إسناده نظر كما شرحته آنفاً في موضعه من الكتاب. الرابعة: يزيد بن شريك التيميّ - والد إبراهيم - عنه مرفوعاً.

ذكره أبو القاسم بن منده عقب الحديث رقم (٩) من طريق واهية جداً، كما بينتُه في موضعه.

الخامسة : قيس بن السكن عنه موقوفاً .

وسياقه: «تعلّموا القرآنَ، فإنّه يُكْتَبُ بكلّ حرفٍ منه عشرُ حَسَناتٍ، ويُكَفَّرُ به عشرُ سيئاتٍ، أَمَا إنّي لا أقولُ: (الّـمَ)، وللكن أقولُ: أَلِفٌ عشر، ولامٌ عشر، وميمٌ عشر».

أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/١٠ وابن منده رقم (١٥) من طريقين عن عبدالملك بن أبجر عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن سكن، به.

قلت: وسنده صحيح.

ورواه الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن سكن عن أبي عبيدة عن عبدالله موقوفاً كذلك.

أخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» ق١٨٤ /ب وأبو عبيدة هو ابن عبدالله لم يسمع من أبيه، وقد جعله الأعمش واسطة بين قيس وعبدالله، والأعمش حافظ كبير، وحديثه وحديث ابن أبجر جميعاً عن المنهال، وابن أبجر لايداني الأعمش في الحفظ والإتقان فالقول برجحان رواية الأعمش أظهر، مع كون قيس من أصحاب عبدالله. وإنّا جعلت هذه طريقاً مستقلة لاحتال أن يكون المنهال حفظه عن قيس بالوجهين جميعاً.

السادسة : أبو عبيدة بن عبدالله عن أبيه موقوفاً.

وسياقه: «مَنْ قـرأ القـرآنَ فله بكُـلّ آيـةٍ عشرُ حَسَنات، لا أقولُ: (الٓـمّ)عشر، ولـٰكنْ: ألفٌ، ولامٌ، وميمٌ، ثلاثونَ حسنة».

أخرجه عبدالرزاق ٣٦٧/٣ ومن طريقه: الطبراني ١٣٩/٩ وابن منده رقم (١٦): أخبرنا معمر عن عبدالكريم الجَزري، عن أبي عبيدة به.

قلتُ : وسنده صحيح إلىٰ أبي عبيدة، للكنه لم يسمع من أبيه، فهو منقطع.

وانظر الطريق السابقة.

السابعة : علقمة، أو الأسود عنه موقوفاً.

وسياقه : «مَن قـرأ القرآنَ يبتغي بـه وجهَ الله، كـانَ له بكُـلّ حرفِ عشرُ حَسَناتِ، ومحوُ عشر سيئات».

أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦/١٠ حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا مسعر عن سليهان الضبّي عن إبراهيم، عن علقمة أو الأسود، مه.

قلتُ : وهٰذا إسناد صالح، رجاله ثقات، غير أنَّ سليهان الضَّبِي \_ وهو ابن قرم بن معاذ \_ صدوق شيعيّ فيه لين، وإبراهيم هو النخعيّ .

الثامنة: أُسَير؛ ويقال: (يُسَير) عنه موقوفاً. أخرجه ابن منده رقم (١٨). وإسناده ضعيف جدًا كها بَيّنتُه في موضعه.

التاسعة : أبو البختريّ عنه موقوفاً.

أخرجه الآجري في «آداب حملة القرآن» ق: ١٣٥/أ من طريق حجاج بن منهال، عن حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري به.

قلت : وسبقت رواية أبي الأجوص.

أمّا هذا الإسناد فهو صحيح إلى أبي البختري، وسماع حماد بن سلمة من عطاء قبل التغير على الصحيح الذي عليه الجمهور، ومن زعم غير ذلك فقد أخطأ، لكنَّ أبا البختري ـ واسمه سعيد بن فيروز ـ كثير الإرسال مع ثقته، ولم يسمع من كبير أحد من الصحابة، ويبعد إدراكه لعبدالله، فلذا فهو مطنّة الإنقطاع، غير أنه مع ذلك إسناد صالح للإعتبار.

#### \_ خلاصة القول في حديث ابن مسعود

هٰذه تسع طرق لهٰذا الحديث عن عبدالله، الأولى صَحيحة موقوفة على الصحيح، عَضَدتها: الطريق الخامسة، والسادسة، والسابعة، والتاسعة، فجميعها موقوفة بلا خلاف، وكلها صالحة.

خالف لهذه الطرق: الطريق الثانية والثالثة المرفوعتان، وهما طريقان ضعيفتان.

أمّا الطريق الرابعة والثامنة فلا نرجّح بهما رفعاً ولا وقفاً لوهائهما.

وبعد هذا العرض لطرق هذا الخبر، لا يتردد العارف بالحديث عن القطع بكونه موقوفاً، إذ لا يمكن أنْ تُقابَلَ الطرق الصحيحة وما يعضّدها بطريقين ضعيفتين.

هذا ما تيسر بيانه، والحمد لله رب العالمين



الفهارس أ ـ فهرس بأطراف الأحاديث والآثار ب ـ فهرس بأسماء المترجمين في الهامش والذيل جـ ـ فهرس الموضوعات

### أ \_ فهرس بأطراف الأحاديث والآثار

| الصفحة  |                   |                                     |
|---------|-------------------|-------------------------------------|
|         |                   | _ 1 _                               |
| . ٤٦    | ابن مس <b>عود</b> | أتلوا القرآن فإن الله تعالىٰ يأجركم |
| ٤٧      | ابن مسعو <b>د</b> | أتلوا كتاب الله عز وجل              |
|         |                   | إذا خرج أحدكم لحاجته ثم رجع إلىٰ    |
| ٣٣      | ابن عمر           | أهله (أثر)                          |
| 0 7     | أنس               | أطلبوا العلم ولو بالصين             |
| 73, 73, | ابن مسعود         | إقرءوا القرآن فإنكم تؤجرون          |
| 07.88   |                   |                                     |
|         |                   | أما إني لست ممن يزعم أن بكل آية     |
| ٥٨      | ابن مسعود         | (أثر)                               |
| ٣٧      | جعدة بن هبيرة     | أنا أصلي وأنام                      |
| ٣٧      | ابن عباس          | إنّ الإسلام يشيع                    |
| ٤٩      | ابن مس <i>عود</i> | إنّ لتالي القرآن بكل حرف            |
| ٣٨      | أبو هريرة         | إنّ لكل شيء شرة                     |
| ٥٠      | أبن مسعود         | إنَّ هٰذا القرآن مأدبة الله         |
|         |                   |                                     |

<sup>\*</sup> لم أفهرس ما في الذيل من ألفاظ الأحاديث لكونه حديثاً واحداً دلُّ عليه عنوانه .

|  |  |  | - |
|--|--|--|---|
|--|--|--|---|

| تعلموا البقرة فإن بكل حرف (أثر)     | علي             | ٦٤  |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|-----|
| تعلموا القرآن فإن الله يعطيكم (أثر) | ابن مسعود       | ٥٢  |     |
| تعلموا القرآن فإن بكل حرف (أثر)     | ابن مسعود       | ०९  |     |
| تعلموا القرآن فإنه يكتب (أثر)       | ابن مسعود       | ٥٦  |     |
| تعلموا القرآن واتلوه (أثر)          | ابن مسعود       | ٥١  |     |
|                                     |                 |     |     |
| _ق، ك، ل_                           |                 |     |     |
| القرآن ألفي ألف حرف (أثر)           | حفص بن ميسرة    | 11  |     |
| كل من سبيله ومذهبه الكلام لا يفلح   |                 |     |     |
| (أثر)                               | الجنيد          | ٤٠  |     |
| لكل عامل شرة                        | عبدالله بن عمرو | 33  |     |
| لكل عامل فترة                       | عبدالله بن عمرو | 37  |     |
| لكل عمل شرة                         | أبو هريرة       | ٣٨  |     |
|                                     |                 |     |     |
| <b>- ^ -</b>                        |                 |     |     |
| ما من مؤمن يقرأ حرفاً (أثر)         | ابن مسعود       | ٦٦  |     |
| ما يمنع أحـدكم إذا رجع من سـوقـه    |                 |     |     |
| (أثر)                               | ٍ ابن عباس      | ٦٣  |     |
| من استمع إلىٰ آية من كتاب الله      | َ أبو هريرة     | ٥٢  |     |
| من قرأ حرفاً من القرآن              | أنس             | ٧.  |     |
|                                     | عوف بن مالك     | ٥٧٥ | ۲۷، |
|                                     |                 | ٧٧  |     |
|                                     | ابن عمر         | 77  |     |
|                                     |                 |     |     |

## ب ـ فهرس بأسهاء المترجمين في الهامش والذيل

الصفحة

| ·        | _ 1 _                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------|
| ٤٩       | أبانُ بن أبي عياش                                        |
| 0 7      | إبراهيم بن إسحاق الصيني                                  |
| 7        | إبراهيم بن عامر بن إبراهيم أبو إسحاق الأشعري الأصبهاني   |
| 97_90.87 | إبراهيم بن مسلم الهجري                                   |
| ٦٠       | إبراهيم بن معمر بن شريس أبو إسحاق الجوزداني              |
| ٤٣       | أحمد بن زهير التستري : أحمد بن يحييٰ بن زهير             |
| ۸۵ ـ ۹ ه | أحمد بن سهل بن حمدويه                                    |
| ٥ •      | أحمد بن عبيد بن زياد الإيادي                             |
| 7.8      | أحمد بن علي بن محمد بن الجارود أبو جعفر                  |
| ۲۱       | أحمد بن عمر بن محمد بن عبدالله الأصبهاني الغازي          |
| 79       | أحمدبن عمرو بن الضحاك أبو بكر بن أني عاصم                |
| 77       | أحمد بن عمير بن جوصا أبو الحسن                           |
| **       | أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن أبو سعد البغدادي           |
| ۸١       | أحمد بن محمد بن جعفر أبو بكر القصار                      |
| ٦٧       | أحمد بن محمد بن يوسف أبو العباس بن مردة المقري الأصبهاني |

| أحمد بن موسى بن مردويه أبو بكر الأصبهاني          | ٤٨             |
|---------------------------------------------------|----------------|
| أحمد بن يحيى بن زهير التستري                      | ٤٣             |
| أحمد بن يونس بن المسيب أبو العباس الضبي           | ٣٣             |
| إسحاق بن إبراهيم بن عباد أبو يعقوب الدبري         | ٤٤             |
| إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن جميل                  | 0              |
| إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة                      | 17             |
| إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أبو يعقوب الأصبهاني | ٩              |
| أسير بن عمرو ـ أو ابن جابر ـ                      | 09             |
| إسهاعيل بن رافع أبو رافع                          | ۱۰۰،۱۸         |
| إسهاعيل بن عياش                                   | 70             |
| إسهاعيل بن يزيد القطان                            | ۲ غ            |
| ـبـ                                               |                |
| أبو البختري : سعيد بن فيروز                       | 1.4            |
| بشر بن موسىٰ أبو علي الأسدي                       | ٥٢             |
| أبو بكر بن أبي عاصم : أحمد بن عمرو بن الضحاك      | ٦٩             |
| أبو بكر محمد بن عبدالله                           | ٦.             |
| <del>-</del> چ -                                  |                |
| جرير بن عبدالحميد<br>جرير بن عبدالحميد            | ۸۹ <b>-</b> ۸۸ |
| جعفر بن محمد بن نصير أبو محمد الخلدي الخواص       | ٤٠             |
| الجنيد بن محمد أبو القاسم البغدادي شيخ الصوفية    | ٤٠             |
| - ح -                                             |                |
| حامد بن محمود بن حرب المقري النيسابوري            | 97             |
| حبيش بن شريح أبو حفصة الحبشي                      | ۸۲             |
| ٠. ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠         |                |

| 70       | الحسين بن أحمد بن عبدالله بن وهب أبو علي المالكي |
|----------|--------------------------------------------------|
| 71       | الحسين بن عبدالملك أبو عبدالله الأصبهاني الخلال  |
| ٨٢       | أبو حفص الجشميّ                                  |
| ٧١       | حفص بن سليهان القاري                             |
| ٦٧       | حميد بن زياد أبو صخر الخراط                      |
|          | •                                                |
|          | -خ،ر-                                            |
| ٣٣       | خالد بن عبدالرحمن المخزومي                       |
| ۸۲، ۲۸   | أبو رافع: إسماعيل بن رافع                        |
|          | ـ س ـ                                            |
| 09       | السري بن عاصم أبو سهل الهمداني                   |
| 9 &      | سعید بن سنان أبو سنان البرجمی                    |
| 1.5      | سعيد بن فيروز أبو البختري                        |
| AY _ A \ | سليمان بن داود ـ يروي عن الدارمي ـ               |
| 1 • Y    | سليهان الضبي: سليهان بن قرم بن معاذ              |
| ٤٧       | سليهان بن عبدالعزيز ابن أخي حكيم بن زريق         |
| ٤٢       | سهل بن محمد بن الحسن                             |
|          | ـ ش، ص ـ                                         |
| 9 8      | شريك بن عبدالله النخعي القاضي                    |
| ٣٩       | شيرويه                                           |
| ٦٥       | صالح بن مقسم                                     |
| ٧٢       | أبو صخر : حميد بن زياد الخراط                    |
| ۸١       | صدقة بن أبي عمران                                |
|          |                                                  |

|        | ـ ض، ط ـ                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 1      | الضحاك بن عثمان                                           |
| ۲۸     | الضحاك بن مخلد                                            |
| ٧١     | أبو طالب القاص : يحيى بن يعقوب بن مدرك الأنصاري           |
|        | •                                                         |
|        | - ع -                                                     |
| ۸٧     | عارم : محمد بن الفضل السدوسي                              |
| 01     | عاصم بن بهدلة بن أبي النجود                               |
| ٨٦     | أبو عاصم النبيل                                           |
| ٤٩     | عباد بن عباد المهلبي                                      |
| 77     | عباد بن ميسرة                                             |
| ٧٢     | عبدالله بن خبيق الأنطاكي                                  |
| 90     | عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الدشتكي                   |
| 44     | عبدالله بن محمد بن أحمد بن النقور أبو بكر البزاز البغدادي |
| ٤٥     | عبدالله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الأصبهاني               |
| ٤٥     | عبدالله بن محمد بن العباس أبو محمد السهمي الأصبهاني       |
| ٧١     | عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أسيد                        |
| 79     | عبدالله بن محمد بن فورك أبو بكر القباب                    |
| ٥٧     | عبدالله بن محمد الوراق : أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ       |
| ۱۲، ۲۰ | عبد الأعلىٰ التيمي                                        |
| ۲۸     | ء<br>عبدالرزاق الصنعاني                                   |
| 70     | عبدالرحمن بن عبدالملك بن أبجر                             |
| ٧١     | عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم بن شهدل العنبري              |
| 1.1.07 | عبدالملك بدرأيحا                                          |

| 0 *        | عبدالواحد بن أبي الخصيب                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 77         | عبدالوهاب بن الحسن بن الوليد أبو الحسين الكلابي              |
| ٥٠         | عبدالوهاب بن نجدة                                            |
| 0 7        | عبيدة (رجل يروي عن أبي حصي <i>ن</i> )                        |
| ٣٨         | عبيدة بن حميد النحوي                                         |
| ۸۹         | عطاء بن السائب                                               |
| <b>v</b> 9 | علي بن أبي بكر محمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن الطرازي        |
| ۲۸         | علي بن الجعد                                                 |
| ٤٨         | علي بن الحسن بن علي أبو الحسن المظالمي القاضي                |
| ٦.         | علي بن رستم أبو الحسن الطهراني                               |
| ٥٨         | علي بن زيد بن جدعان                                          |
| ٤٠ - ٣٨    | علي بن عبدالله بن الحسن بن جهضم أبو الحسن الهمذاني           |
| ٤٦         | علي بن عبدالعزيز أبو الحسن البغوي المكي                      |
| ٥٨         | علي بن محمد أبو الحسن الأردستاني                             |
| ٥٨         | علي بن محمد بن علي الأسواري                                  |
| 13         | علي بن محمد بن نصر                                           |
| ٤٣         | علي بن يحيى بن جعفر أبو الحسن بن عبد كويه                    |
| ٣٨         | علي بن يزيد الألهاني                                         |
| 9 8        | عمر بن عبيد الطنافسي                                         |
| ٧٢         | عمر بن محمد بن عبدالحكم ـ أو ابن الحكم ـ أبو حفص النسائي     |
| ٦٦         |                                                              |
|            | أبو عمر ـ يروي عن القرظي ـ                                   |
| ٣٧         | أبو عمر ـ يروي عن القرظي ـ<br>عيسىٰ بن ميمون الأنصاري المدني |

|          | ـ ف، ق ـ                                                    |  |
|----------|-------------------------------------------------------------|--|
| ٨٦       | الفضل بن دكين                                               |  |
| ٩ ٤      | القاسم بن معن                                               |  |
| ٨٦       | قبيصة بن عقبة السّوائي                                      |  |
| ٥٦       | قيس بن السكن                                                |  |
|          |                                                             |  |
| 71       | - م -<br>محمد بن أبان الجعفي                                |  |
| 71       | محمد بن أبان العجلي                                         |  |
| ٧٤       | بن . على الميم بن محمد أبو عبدالله بن متويه                 |  |
| ٦٤       | محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو أحمد العسال                     |  |
| ٤٣       | محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقاق                      |  |
| ٤٦       | محمد بن أحمد بن عبدالرحن أبو بكر الذكواني                   |  |
| ٤٢       | محمد بن أحمد بن أبي يحيي الزهري                             |  |
| o •      | محمد بن خالد الوهبي                                         |  |
| 7.5      | محمد بن سهل                                                 |  |
| ٣٤ ، ٣٣  | محمد بن شاذان التاجر                                        |  |
| 0 4      | محمد بن عبدالله بن إبراهيم أبو بكر الشافعي                  |  |
| ٦٩       | محمد بن عبدالله بن أحمد بن القاسم (ابن شاذان) المقري الأعرج |  |
| <b>Y</b> | محمد بن عبدالجليل بن عبدالكريم جمال الدين الموقاني المقدسي  |  |
| 09       | محمد بن عبدالرزاق بن عبدالله أبو الفتح الشيخي               |  |
| Y 1      | محمد بن عبدالواحد بن محمد أبو عبدالله الدقاق الأصبهاني      |  |
| 7 7      | محمد بن عبيد الله العرزمي                                   |  |
| ٣٦       | محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي                            |  |
|          |                                                             |  |

| 98      | محمد بن عجلان                                       |
|---------|-----------------------------------------------------|
| ٥٤      | محمد بن علي بن عمر أبو علي المذكر النيسابوري        |
| ٣٦      | محمد بن علي بن عمرو بن مهدي أبو سعيد الحنبلي النقاش |
| 70      | محمد بن عمر بن الهياج                               |
| 94.00   | محمد بن عمرو بن علقمة                               |
| ٤١      | محمد بن غالب بن حرب التمتام أبو جعفر الضبي          |
| ۸٧      | محمد بن الفضل السدوسي عارم                          |
| ۸۹      | محمد بن فضيل الضبي                                  |
| ٤٥      | محمد بن محمد بن الحسن                               |
| ٧٥      | محمد بن أبي محمد : محمد بن كعب القرظي               |
| ०९      | محمد بن مروان السدي الصغير                          |
| ٧٦ ، ٩  | محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني                      |
| 77      | محمد بن يعقوب الأهوازي                              |
| ٣٧      | مسروق بن المرزبان أبو سعيد                          |
| ٧١      | أبو مسلم بن شهدل : عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم     |
| 7.      | أبو مسلم بن أبي صالح                                |
| ٤٩      | مسلم بن أبي عمران                                   |
| ۳۸      | مسلم بن كيسان الأعور                                |
| 47      | المسيب بن شريك أبو سعيد التميمي الشقٍري             |
| 7.      | المسيب بن واضح بن سرحان أبو محمد السلمي             |
| ۸۷ ، ٤١ | معلی بن منصور                                       |
| 98,98   | معمر بن راشد                                        |
| 07      | المنهال بن عمرو                                     |

Į

| ٤٩      | مهدي بن عيسي الواسطي                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| ٧٥      | موسىٰ بن عبيدة الربذي                                        |
|         | _ن، هـ، و_                                                   |
| ٧٣      | نجيح بن عبدالرحمن أبو معشر السندي                            |
| ٨٦      | أبو نعيم الفضل بن دكين                                       |
| ٥ ٤     | هارون بن عبدالله البزاز الحمال                               |
| ٤٧      | هارون بن محمد بن هارون                                       |
| 97-9.   | الهجري : إبراهيم بن مسلم                                     |
| ۸۹ _ ۸۸ | هشیم بن بشیر                                                 |
| ٥٣      | الوليد بن عبدالله بن أبي ثور                                 |
|         | - ي -                                                        |
| 07      | يحيىٰ بن عبدالرحمٰن الأرحبي                                  |
| ۲۸      | يحيى بن عبدالوهاب بن أبي عبدالله بن منده أبو زكريا الأصبهاني |
| ٧١      | يحيى بن يعقوب بن مدرك أبو طالب القاص الأنصاري                |
| 09      | يسير بن عمرو ـ أو ابن جابر ـ                                 |
| ٧٠      | يعقوب مولىٰ الحرقة                                           |
| 11      | يوسف بن أسباط                                                |

| Ţ |   |     |  |
|---|---|-----|--|
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   | • | ·   |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   | e e |  |

## جـ ـ فهرس الموضوعات

| الصفحة      |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ٥           | مقدمة التحقيق                                                |
| 7           | _ موضوع الكتاب                                               |
| 70 <u> </u> | ترجمة المؤلف                                                 |
| 10          | _حنبلي يرى الجهر بالبسملة في الصلاة                          |
| 10          | _حنبلي يذهب إلىٰ عدم صوم يوم الشك                            |
| 10          | _عداوة أهل البدع لأهل السنة ونبزهم إياهم                     |
| 17          | _ عقيدة المصنف                                               |
| والصفات ١٩  | _ الصواب عدم اطلاق مالم يرد به أثر من الألفاظ في باب الأسهاء |
| ۳۰ - ۲۷     | هٰذا الكتاب                                                  |
| ۸۲ - ۳۱     | ابتداء نص الكتاب المحقق                                      |
| ٣٤          | _ مجاهد سمع من عبدالله بن عمرو                               |
| ٣٧          | _ جعدة بن هبيرة رأى النبي ولم يسمع منه                       |
| ٣٩          | ــ من المتهم بوضع حديث صلاة الرغائب؟                         |
| ٣٩          | ــ رواية الراوي عن المجاهيل المنكرات لا يتهم هو به           |
| 44          | _ ايراد المنكرات في الكتب مع السكوت عنها لا يحل من عارف      |

| 44          | ــ من الصور التي يتهم فيها الراوي                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ٤١          | باب ما تعرف به السنة من البدعة في الحروف                     |
| ٤١          | _ الاشارة الى شرط أبي عبدالله بن منده في كتاب الإيمان        |
| ٤١          | _ سماع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قبل اختلاطه             |
| ۲۹، ۲۳      | _ سهاع همام بن يحيى من عطاء بن السائب بعد اختلاطه            |
| 13, PA      | _ سماع سفيان الثوري بن عطاء بن السائب قبل اختلاطه            |
| ٥٤          | باب ما يعرف به اللسان والقرآن                                |
| 07          | باب معرفة ما يكتب به الحسنات للإنسان                         |
| ٥٨          | _ القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من جده     |
| رة والكتـاب | باب ما يعرف بن المقروء والـرد علىٰ من يميـز بين الحـرف والسو |
| 77          | والقرآن                                                      |
|             | باب ما يعرف به القرآن، والرد علىٰ من يميز بين السورة         |
| 7 8         | والمقروء وبين الحرف والمتلو في التعلم                        |
| 77          | _ الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة                          |
| ٧٤          | باب ما يعرف به الكتاب والرد على من ينفي الحرف منه            |
|             | الذيل على كتاب الرد على من يقول الم حرف في تحقيق             |
| ۸۳ – ۲۰ ا   | القول في حديث عبدالله بن مسعود «لا أقول الم حرف»             |
| <b>1</b> 0  | _ أحسن الطرق لمعرفة علل الأحاديث سبر الروايات وتنقيحها       |
| ٥٨ _ ٧٩     | الطريق الأولى : أبو الأحوص عن ابن مسعود                      |
| ۸۹ _ ۸٥     | الأول: عطاء بن السائب عن أبي الأحوص                          |
| ^^ _ ^Y     | _ سياع البغوي من عارم قبل اختلاطه                            |
| 19          | _ سماع شعبة من عطاء بن السائب قبل اختلاطه                    |
| PA _ Y F    | الثاني: ابرهيم بن مسلم الهجري عن ابي الأحوص                  |
|             |                                                              |

| 91           | ــ شعبة يدع حديث الراوي لأدنىٰ مغمز                        |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ۹١           | ــ يحيىٰ القطان يتشدد وابن مهدي معتدل                      |
| 90-94        | الثالث : أبو إسحاق السبيعي عن ابي الأحوص                   |
| 90           | الرابع: عاصم بن أبي النجود عن أبي الأحوص                   |
| صاغر ٩٦      | _ رواية عطاء عن عاصم بن ابي النجود من رواية الأكابر عن الأ |
| 97           | الخامس : قتادة بن دعامة السدوسي عن ابي الأحوص              |
| <b>٩</b> ٦   | السادس: سعيد بن جبير عن ابي الأحوص                         |
| 97           | السابع : أبو حصين عثمان بن عاصم عن أبي الأحوص              |
| 97           | الطريق الثانية: محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود            |
| ٩٨           | ــ القرظي لم يسمع من ابن مسعود                             |
| 99           | _ لم يصح أن القرظي ولد في حياة النبي ﷺ                     |
| رو بن العـاص | _ القرظي عن أبي ذر وابي الدرداء والعباس وسلمان وعلي وعم    |
| 99           | مرسل                                                       |
| 1            | الطريق الثالثة: أبو حفص الجشمي عن ابن مسعود                |
| 1.1          | الطريق الرابعة : يزيد بن شريك التيمي عن ابن مسعود          |
| 1.1          | الطريق الخامسة: قيس بن السكن عن ابن مسعود                  |
| 1 • ٢        | الطريق السادسة: أبو عبيدة بن عبدالله عن أبيه               |
| 1.7          | ــ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه                               |
| 1.7          | الطريق السابعة: علقمة أو الأسود عن ابن مسعود               |
| 1 • ٢        | الطريقة الثامنة: أسير أو يُسير عن ابن مسعود                |
| 1.4          | الطريق التاسعة : أبو البختري عن ابن مسعود                  |
| ۱۰۳          | ــ سماع حماد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل اختلاطه         |